









إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَا نذَرْتَهُمْ أَمْرَلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمَّ وَعَلَىٰ أَبْصَرهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُ مُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصِّلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّايَشْعُرُونَ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُواْ كَمَاءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَاءَ امَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَاكِن لَّايَعَلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُوا اللَّهُوا اللَّهُوا اللَّهُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَتَ اوَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُر إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهِ زِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يُسْتَهْ زِئُ بِهِ مَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَدِيهِ وَيَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ 😳

﴿ مَثَلُهُ مَ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَا رًا فَلَمَّا أَضَاءَتَ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ للَّا يُبْصِرُونَ ١٥ صُمُّ بُكُوعُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِبِمِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيءَ اذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَيفِرِينَ فَيَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مَ مَشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَرَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَىءِ قَدِيرُ ﴿ يَا لَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٤٤ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُولْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ عَوَالْمُعُواْشُهَدَآءَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 🚱

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُ وَجَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْكُلِّكُ لَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَ نَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبَلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَي الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَرٍّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰ ذَا مَثَـ كُدُ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ 26 ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُوْلَيْكَ هُ مُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ وَكَ مَا الْخَلِيرُونَ ﴿ وَالْحَالِمُ الْحَالِينَ اللَّهِ اللَّ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتَافَأَحْيَكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ وَيُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ عِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُ مْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلُؤُلَآ وإِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُمْ بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَلُوِّتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُ مْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ قِهِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقُرَبَاهَا ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ فَ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِلَمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (3)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِيُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَاءَ يِلَٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَأَرُهَ بُونِ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أُوَّلَكَا الْكَوْنُواْ أُوَّلَكَا الْكَانِيَ ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلِا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ وَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَآءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَيْرِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُمِنْهَاعَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَأَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءً" مِن زَيِّكُ مْعَظِيمٌ (قُهُ) وَإِذْ فَرَقْنَابِكُ مُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُم. وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَا فَي وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُو ظَالِمُونَ اللهُ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ وَنَ فَيَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُرْ ظَلَمْتُ زَأَنفُ كُرْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (60) وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ كُوالصَّاعِقَةُ وَأَنتُ وَتَنظُرُونَ وَقَاثُمَّ بَعَثْنَكُو مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُو لَعَلَّكُ مِنْ الْمَاعَلَيْكُ مُونَ الْمَا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيَّ كُولُواْمِن طَيْبَاتٍ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَاظَامُونَاوَلَاكِن كَانُواْأَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ (5

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدُا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرْلَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ الْسَسَقَىٰ السَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ وَ السَّسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَالْنَا أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّفَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ فَرُكُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 60 وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَتْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ آهْ بِطُواْمِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وبِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مِ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِعَيْرِ ٱلْحَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ (6)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُو وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْمَاءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِ وِلَعَلَّكُ مِ تَتَّقُونَ ﴿ فَأَذْكُرُ تُوَلِّيْتُ مَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَالْوَلَا فَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُ فِي مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أَمِن كُرُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَالَهُ مْ كُونُواْقِرَدَةً خَسِينَ (65) فَجَعَلْنَهَا نَكَالُالِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 6 أَوْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّ ٱللَّهَ يَا أُمُرُكُ مِ أَن تَذْبَحُواْ بَقَ رَقَّ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُ زُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ اللهُ الدُّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرْعَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَ لُواْمَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿

قَالُواْ آدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَّاشِيّة فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَتَلْتُ مْ نَفْسَا فَأَدَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ الله عَمْ الله المَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا حَالَاكَ يُحْيَ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُونَ ءَايَنتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهْيَ كَالِحِارَةِ أُوْأَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَ رُولِانَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْلَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَوَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَالُوهُ وَهُرْ يَعْلَمُونَ (55) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُّحَدِّثُونَهُمْ بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ فِي لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِكُ فَأَفَلَا تَعْقِلُونَ 6

أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُرَ إِلَّا يَظُنُّونَ (39) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبُ بأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّاكَتَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّايَكُسِبُونَ وَ وَالُواْلَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أُتَّخَذْتُ مْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدُا فَكُن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أُوالْمَ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّنُهُ وَفَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ (8

الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًاكُم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُثْرِ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّا أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٩٠٠ ثُمَّ أَنتُ مْ هَا وُلآء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُرُ مِن دِيكرِهِمْ تَظُّلهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا نُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَكَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ وَهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عَلَيْ وَلَقَدَّءَاتَيْنَامِنَ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيِءَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَّهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلَمَاجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُ مْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87 وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِ مِ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَاءَهُ وَكِتَابٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ وَ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ا ﴿ يَشْمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَأَنفُسَهُ مَ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِ وَلِلْكَ فِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ الر اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا أَنْ مَا أَنْ زَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَصَعُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَإِم تَقَتْلُونَ أَنْبِنَاءَ أَسَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُرُ مُؤْمِنِينَ ١١٥ ﴿ وَلَقَدْجَآءَ كُغِرُمُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُ رْظَالِمُونَ ﴿ وَالْذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُ نَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْقَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشْمَا يَامُرُكُمْ بِهِ عِلِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَا

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلتَّاسِ فَتَمَتَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْ صَدِقِينَ 190وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّالظَّالِمِينَ (وَ وَلَتَجِدَنَّهُ مُ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُأَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُوبَ ( وَ فَ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْ مَلُوبَ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْ مَلُوبَ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْ مَلُوبَ ( وَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِنَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ وَمُلَيْهِ وَمُلَيْهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكُنْبِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِينَ (88) وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِنَاتِ وَمَايَكَ فُرُبِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِ قُونَ ١ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَاذَهُ وفَرِيقٌ مِّنْهُ مَّ بَلَأَكُ ثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠

﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ السُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلتَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَهَ لَوْرَقَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ يَقُولًا إِنَّ مَا نَحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعِ وَزَوْجِهُ ، وَمَاهُمْ بِضَ آرِينَ بِهِ ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمُّ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِنْسَ مَاشَرَوْ أَبِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ (١٥٥) وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ آنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ الْمِينَ عَذَابُ أَلِيتٌ اللَّهُ مَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمِّن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ١

الله مَانَسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْنُسِهَانَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱلله مِن وَلِي وَلَانصِيرِ إِنْ أَمْرَيُرِيدُونَ أَن تَسْتَالُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَ اللَّهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَ وَاللَّهُ مَوْ أَالصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَى يَاكُ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ قُلَّهُ أَجْرُهُ، عِندَرَبِهِ وَلَا حَقْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُونَ فَيْ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِياْمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ١ وَمَنَ أَظْلَرُمِتَن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَتِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَ آيفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيٌ وَلَهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُرَّوَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَأْسُبْحَانَهُ أَبِلَلَّهُ مِمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَكَانِتُونَ اللَّهُ وَكَانِتُونَ وَاللَّرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّارُضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَاءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَقُولِهِمُ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُ مُ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَنْكَلْ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ وَلُو ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ فَوْلُو إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ عَأْوُلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوْمَن يَكُفُرْ بِهِ عَفَأُولَتِهِ كَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الثَّ يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنَّ قُواْ يَوْمُا لَّا جَنْنِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٥٥ ﴿ وَإِذِ آبْتَكَى إِبْرَهِعُورَبُّهُ وِبِكَلِّمَاتِ فَأْتُمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ فَيْ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخَذُواْمِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَابَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْكُعِ ٱلسُّعُودِ وَيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَتِ آجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُ مَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كُفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُوَ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ (وَيَ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَاتَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٤٥) رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ بِنَا أُمَّةً مُّسَامَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ ( اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ يَتْلُواْ عَلَيْهِ مْ ايْنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (وَإِنَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ (أَنْ وَأَوْصَىٰ بِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَلْبَيْ إِنَّ أَلَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُسْلِمُونَ فِي أَمْ كُنتُ مَشْهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيْهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْنَعُبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِعَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَوَقِيا قُولُواْءَامَنَا إِلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَرَوَا سَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبَيُّونَ مِن رَّيِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَاءَ امَنتُمْ بِهِ عَفَقَدِ آهْ تَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُرُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اللَّهِ أَمْرِيقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عُمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيُّ قُلْ النَّهْ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظَامُ مِمَّن كَتَرَشَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

السَّيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِمَاوَلَّنهُ مْعَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ اللَّ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١١٠) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُ مِلَا أُمَّةُ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أُللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءَ فَلَنُوَلِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَى هَأْ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِ فَرُومَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَابَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُرْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مِلْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْحَقُّ الْحَقُّ مِن زَبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ ﴿ وَإِلَكُ لِ جِهَةً هُوَمُولِيها أَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُ مِنْ طَرَهُ وِلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُ مْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِدَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُونَهُ تَهْ تَدُونَ ١٠٠٠ كُمَا أَرْسَلْنَافِكُورَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُرْءَ ايْلِتِنَا وَيُزَحِّيكُرُ وَيُعَلِّمُكُو ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ (وَهُ) فَأَذْ كُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ فَيَا يَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِينَ ﴿

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَا أَهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْقُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الشَّيْءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَيْرِ ٱلصَّابِرِينَ الْكُفَّا ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ المُوا أُولَتِكَ عَلَيْهِ مُ صَلَوَتٌ مِن رَبِهِ مَ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأ وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنْهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّعِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَتِكَ عَلَيْهِ مْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ والله عَنْهُمُ الله يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُّرُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُونَا اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ ا وَإِلَاهُكُونِ إِلَهٌ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيدِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ القَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَالْآرْضِ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُ مْ كُحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَشَدُ حُبَّالِلَهِ وَلَوْتَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةُ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُ مْ كُمَا تَبَرَّهُ وَإُمِنَّأْكَ ذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُبِينًا الْمَاعَأُمُوكُمْ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّ بِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْنَتَ بِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوكَانَ ءَابَآؤُهُ مَلَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايسَمَعُ إِلَّادُعَاءُ وَنِدَاءً صُمُّ الكُرْعُمْيُ فَهُ مَلَا يَعْقِلُونَ الله يَنا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ وَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّالنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُ مُ أَللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِ مَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِ فَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُ مْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

الْمِسَ ٱلْبِرُ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاحِنِ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ، ذَوِي ٱلْقُرٰبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُ دُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَكِ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُرُ ٱلْمُتَقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيْبَاعٌ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُرُ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ( وَمَنْ وَلَكُر فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَاأُولِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُ مِنَّتَّقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَ مَاسَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْإِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُ مُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُ مِنَ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّا مَامَّعُ دُودَاتٍ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِذيَّةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهْوَ خَيْرٌلُّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايْرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُ حَمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُ حَبِرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُ مْ يَرْشُدُونَ اللَّهِ

أُحِلَّ لَكُ مِن لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُ مُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّ كُور كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَسْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُ مُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدُ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُرُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِن ٱلْبِرُ مَنِ ٱتَّعَى ﴿ وَأَتُوا ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَالِمَلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْلَهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ اللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلَهِ اللَّهِ الللْلَهِ الللْلَهِ الللْلِهِ اللْلِهِ الللْلَهِ اللْلِهِ الللْلَهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللللْلْمُلْمُ اللللّهِ اللللللّهِ الللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل يُقَايِلُونَكُمْ وَلَاتَعْتَدُواْ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَاقْتُالُوهُ رَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كُذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠١ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْمُولِي وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤَلَّكُ اللَّهُ مُؤلَّكُ المّ بِٱلشَّهْرِٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَأَنفِقُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهَاكُةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُهُ فَمَا ٱسْتَنْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَاتَخِلِقُواْرُءُ وسَكُرْحَتَّى يَبِلُغُ ٱلْهَدَىُ هِجِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُرُ مَرِيضًا أُوْبِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفِيدُيَةٌ مِّن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيُ فَمَن لَرْبِجِدْ فَصِيامُ ثُلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُرُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ وَعَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِ تَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِيعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَيٰ وَأَتَّقُونِ يَناأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَا أَفَضَتُمْ مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَآذَكُرُوهُ كَمَاهَدَنكُمْ وَإِنكُنتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ النَّهِ النَّهُ الْفِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُ مِنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَابَاءَ كُمْ أُوْأَشَدَ ذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبَّنَاءَ ابِنَا فِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق وهُ وَمِنْهُ مُن يَـ قُولُ رَبَّنَاءَ التِنَافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أَلْكَارِ اللَّهُ أُولَتِكَ لَهُ وْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (202)

اللهُ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِ أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوَلُّهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ وَهُوَ وَإِذَا تُولِّى سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسَلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ وَ٥٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَيِئْسَ ٱلْمِهَادُلُونِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ (١٠٠٠) يَالَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسَّالِمِ كَآفَّةُ وَلَا تَبَّعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَ فَإِن زَلِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْبَنِي إِسْرَاءِ يلَكُرْءَ اتَيْنَاهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّ أَيِّنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ عِيْدَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَتَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابِ إِلْخُقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلتَّاسِ فِيمَا آخْتَكَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُ مَرَّفَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُولْفِهِ مِنَ ٱلْحَقِ بِإِذْ نِهِ أَ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠٤ أَمْرِ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُوْمَثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُرْ مَسَّتْهُ مُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (وَإِنَّ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَر مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الله

كُيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْةٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءَا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْءَا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَحْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَحْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ دِينِهِ عَنْ مِنْ فَكُمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَامِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلِلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ شَوْإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَايِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَقْعِهِ مَأْوَيَسْ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَكَ ذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُو إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيرٌ ولا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُ فُرُولَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَوْيُبِينُ ءَايكتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَأَذَّى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُونِي نِسَا وَكُو حَرِّثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرِّثُكُمُ أَنَّ شِئْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِلاَّيْمَانِكُواْ أَن سَبَرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (وَيَ

لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِٱللَّغُوفِ أَيْمَنِكُو وَلَكِن يُوَاخِذُكُو بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُرْ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ الْحَيْ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَا إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَتْهَ قُرُوٓءً وَلِا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ السَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُو أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُ دُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَٰ إِلَّا هُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥٠٠

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظُلُمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُواْ عَايَاتِ ٱللَّهِ هُ زُوًّا وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُرُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ عَوَاتَ عُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وَوَ يُوَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُو يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥٥ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلًا وَالِدَةُ مُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ ، بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُوٓإِنَّ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَا كُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُ مِمَا ءَاتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (وَوَيَ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزُوكِ أَزُوكِ ايتر بَصْنَ بِأَنفُسِهِ نَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ والمعناح عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُمْ بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلُا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْعُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةِ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَفِي وَإِن طَلَّقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ وْلَهُنَّ فَرِيضَةُ فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُ وْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصْلَبَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَأَنْ خِفْتُم فَرَجَالًا أُورُكُمَا لَأَ فَإِذَا أَمِنتُ مَ فَأَذْكُرُ وِاللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ وهُ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ أُولَلَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١٥٠ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِيُّ حَقًّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُونَ الْكِيهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَي أَلَّهُ لَا تَرَا إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِمْ وَهُ مَ أَلُوفُ حَذَرًالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْثُ مَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَقَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةُ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِامِنَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَجِيَّ لَّهُ مُرَّابُعَتْ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِلْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِينُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُوا قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَكُمَّا كُيتِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَعْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىنُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَ مُن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسَّعُ عَلِيمٌ المَّهُ ﴿ وَقَالَ لَهُ وَنَبِينُهُمْ إِنَّ الْكَاهُ مُلْكِهِ عَأْن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ عَالَمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ عَالَى اللَّهُ عَل

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيَ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ عَرْفَةً بِيدِهِ عَفَتَ رُفُامِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مَ مُلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِمْن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّابَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَهُ نَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَّمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَثَ آءً وَلَوْلَادِ فَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لْفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (252)

الله الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضُ مِّنْهُمْ مَن كُلُّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مْمَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مْمَن كَفَرَ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكُ إِنَّ يَكُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُرُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَيفِرُونَ هُ مُٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّالَةُ اللَّهُ وَالسَّالَةُ اللَّهُ وَالسَّالَةُ اللَّهُ وَالسَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْثُومُ لَا تَأْخُذُهُ رسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وِ إِلَّا بِإِذْ نِهُ عَيَعًا لُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْعَظِيمُ وَ اللَّهِ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَبَّيَّنَ ٱلرُّسُدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَحْفُرُ بِٱلطَّعْورِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَ أُوَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْفَا

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آؤُهُ مُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مَ مِنَ ٱلنُّودِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أَوْلَتِكَأَصْحَبُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ فَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عُمَ فِي رَبِّهِ، أَنْ ءَاتَىٰ هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَيِّ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي حَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (25%) أَوْ كَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِشَتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرِّ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةً عَامِرِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِينٌ وَفَيْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرِبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْدَّتُ قَالَ أُولَرْ تُؤْمِنَ قَالَ سَلَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ وهُ مَّنَالُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُ مَرْأَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِ مَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُرْ يَخْزَنُونَ ١٠٠٠ ﴿ قُولٌ مَّغْرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيهٌ (وَ اللَّهُ عَنِي حَلِيهٌ (وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَا لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَكَمَثَلُهُ وَكُمُّنَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَإِيلٌ فَتَرَكَّهُ وَسَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّا كَسَبُوَّا وَأَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُ مُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمَّتُ لِجَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّرْيُصِبْهَا وَإِبِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( وَهِ أَيَوَدُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ وَذُرِّتَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١٠٠٠ هُ يَالَّيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُرْ وَمِمَّا أُخْرَجْنَا لَكُوْمِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُرْ بِعَاخِدِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَأَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ ١٤٠٠ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُو ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ والمنافِق الْحِدْمَة مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِدْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذًكَّ رَالًا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿

وَمَا أَنْفَقُتُ مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِن نَّذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيَعِمَاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَِّكُمْ وَنُكَفِرْ عَنكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَأَللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٩٩٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَانِهُ مْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ في سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَخسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بسيما هُر لَا يَسْ عَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْمِنَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ وَمِنْ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ ارِسِ رَّا وَعَلَانِيَةُ فَلَهُ مَ أَجْرُهُ مَعِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَيَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ اللَّايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَالَتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتِهِكَأُصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ وَيُعَايَمُحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَشِيمِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ إِنَّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِن كُنتُ مَمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبتُ مِ فَلَكُورُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسُرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٥٥ وَأَتَقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُولَقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتَ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

الله الله الله المنوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَايِبٌ بِأَلْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَكَعَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُمِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُ مُ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَالهُمَافَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَنْعُمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهُ مِذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُو أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابِينَكُرُ فَلَيْسَعَلَيْكُ مِ خَنَاحُ أَلَّاتَكُتُبُوهَأُوَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَارَّكَايِّتِ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقِ بِكُمَّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُو ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ (282)

﴿ وَإِن كُنتُ مَ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ و ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرْلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١٥٥ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ع وَٱلْمُؤْمِنُونَ حُلُ اللهِ وَمَكَي حَتِهِ ع وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ( وَ الْأَيْكَلُّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَاتُؤَاحِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا حَمَاحَمَاتُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِةً عَوَاعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مَ أَمْوَلُهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِرُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّرُوبِ اللهِ عَادُ ١ قَدُكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُ مَ مِثْلَيْهِ مُرَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصِر (13) زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَينِ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسِّنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ فَأَلَّهُ قُلْ أَوْنَبِئُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ أَتَّقَوَّا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٤٥

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (قُ) الصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٠٠٠ شَهدَاللَّهُ أَنَّهُ ولَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ عِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآمِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ ١ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْحِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّ يَنَ السَّلَمْتُ مَّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُوُّا وَإِن تُولُواْ فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ كَ ٱلْبَكْعُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ (2) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقُتُكُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِمِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ أَلْيِمِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مْ مِن نَّصِرِينَ ﴿

اللهُ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ ثُرَّيْتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُ مُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23 ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامُامَّعُدُودَ رَبِّ وَغَرَّهُمْ فِدِينِهِمْ مَاكَانُواْيَفْتَرُونَ ﴿ فَالْكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْأَقِي قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمِّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشْاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الله لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَيْفِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَدَةً وَيُحَذِّرُكُ مُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ( قُ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ مَافِي ٱللَّرُوثِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَافِي اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اوْقَ

يَوْمَ يَجِدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءِ تُوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدُاً وَيُحَذِّرُكُو ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُرُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَ يْفِرِينَ (32) إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىءَ ادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ الْأَيَّةُ الْعَضْ هَامِنُ الْعَضَّ وَأُلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (35) فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَأَلَّلَهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكْرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّي أَعِيدُ هَابِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيَّا أَهُ كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّاهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَهُ أَنَّى لَكِ هَا ذَأً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ 37

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَّبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِّمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَارٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَأَمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَأُ وَٱذْكُر رَّبَكَ كَيْبِرُا وَسَبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ١٠ ﴿ وَاذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ لَهُ يَامَرْيَ مُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالْكِمِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُ وَأَيَّهُ مَ يَكُفُلُمُ رَبَّعَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ فِي إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُرْيَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلسُمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَنْ يَمَوَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

وَيُحَالِمُ النَّاسِ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (6) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخَالُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَٱلتَّوْرَعَةَ وَٱلْآَوْرَعَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ الله وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمُّ إِنَّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَابِرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّكُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَ خِرُونَ فِي بُوتِكُرْ - إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُ مُ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطْ مُستَقِيمٌ أَنَّ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿

رَبِّنَاءَ امِّنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْـرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُرُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (50) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُ مِعَذَابُ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ (66) وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَنُوَفِيهِ مِ أَجُورَهُمُ قُلْلَهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلدِّحْرِ ٱلْحَرِ الْحَكِيرِ ١٤٥٤ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللّهِ كَمَثَلِءَ ادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠٥٥ الْحُقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٥٥ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُرُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّغنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ (وَا

إِنَّ هَنْذَالَهْوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهْوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ (62) فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَكُمْ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَالْمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَلَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 60 مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيُّ اوَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (6) إِنَّ أَوْلِي ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِي مُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ وَدَّت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠ عَا أَهْلَ لُكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ الْ

يَنا هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقّ وَأَنتُورَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّالِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْجُاجُوكُمْ عِندَرَبِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل ٱلْعَظِيرِ الله الله وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِلَّا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَأْ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّ نَسَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَ بَالَيْ مَنَ أُوفِ بِعَهْدِهِ وَوَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مَرْتُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ وَالْهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ

وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ إِلَّاكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبُشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُ عُمَ وَٱلنَّابُونَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّئ بِمَاكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَٱلنَّبِئِنَ أَرْبَابًا أَأْيَامُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنْتُ مُسْلِمُونَ ( الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُوَّجَاءًكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ٥ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ١٠ قُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُهُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَهَ فَمَن تُولِّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (عُنَّ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ و أَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَّهِ مُرْجَعُونَ 🔞

قُلْءَ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبَيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَتَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُوْلَا إِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَّهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ حَدِينَ فِيهَا لَا يُحَقِّينَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالْمَلَيْ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَفُورٌ رَّحِيمُ (8) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهُ عَأُولَتِهِكَ لَهُ مَعَذَابُ أَلِيهٌ وَمَالَهُمْ مِن نَّصِرِينَ ١

اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ فَكُواْ مِنَا يُحِبُّونَ فَكُواْ مِن شَىٰءِ فِإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيتٌ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِمِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَيْهُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ و فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيرَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بِينِّتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَفَ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيكُمْ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَءَ امِنَّا وَلِلَّهِ عَلَىٱلنَّاسِحَجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ عَلَى اللهِ المُرَتَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُرْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ١٠٠٠

وَكَيْفَ تِكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ و وَمَن يَعْتَصِم بِأَللَّهِ فَقَدْهُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ (١٥٠) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْامُونَ ١٠٠ وَأَعْتَصِمُواْبِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُم عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُمْ مِنْهَأَكُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ ﴿ وَلَتَكُن مِّن كُرُأُمَّةُ يُذَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ وَ اللَّهِ عَظِيرٌ وَ اللَّهِ عَظِيرٌ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيرٌ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ مِمَا كُنتُ مْ تَكُفُرُونَ ١٠٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَطَّتْ وُجُوهُ هُمْ وَفَعِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٥٠٠) تِلْكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَامِينَ (00)

وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِيرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمُّ مِنْهُ وُالْمُؤْمِنُونَ وَأَحْتُرُهُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ شُوبِتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِعَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٥ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِوَهُمْ يَسَجُدُونَ ١ أَيْلِوَهُمْ يَسَجُدُونَ إِنَّالَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِر وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠٠ وَمُا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكْفَرُوفًا وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَنُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُ مُ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَإِنَّا مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّأَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُ مِ يَظْلِمُونَ ١٠٠ اللَّهُ عَالَا لَهُ مِن اللَّهُ عَالَا لَهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّاللَّا لَا اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الل ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمُ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفُورِهِ هِ مْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّالَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَانتُمْ أُولاً عَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْبِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ اللهِ اللهُ المُسَمِّدُ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُرُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ﴿ فَي اللَّهِ وَإِذْ غَدُوبَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُرُ أَن تَفْشَلَا وَأَلَّهُ وَلِيُّهُمَّ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ عِلَا ٱلْمُؤْمِنُونَ (عِنَا ) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِهَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَامِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ يَكُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَغُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْدِهِمْ هَاذَايُمْدِدُكُرُ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِءَالَافِيمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوَمِينَ وَيُ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَينَ قُلُوبُكُمْ بِهِ إِنَّا وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ (12) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكَ بِتَهُمْ فَيَسْقَلِبُواْ خَايِبِينَ ١ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى } أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مْ أَوْيُعَذِّبَهُ مْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١٤٠ يَالَّهُ عَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفًا مُّضَاعَفًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ النَّارَالِّي أَعِدَّت لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

الله مَعْفِرة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللهُ مَعْفِرة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مَرذكرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَقَالَا فَالْآيِكَ جَزَا قُوهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (36) قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَّ أَنْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُهُ مُؤْمِنِينَ الله المسسكر قرَّحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ الْهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَمِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِين ١

وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَادَكُنتُ مُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُ رَتَنظُرُونَ ١٠٥٥ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُ مْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ إِنَّ اللَّوَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَنَّا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ (وَهُ الْوَكَ أَيِّن مِن نَبِي وَ فُيلِ مَعَهُ ربيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّهِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولُهُ مَ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغْفِرُلَنَاذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ

يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ والله عَوْلَاكُ مُولَكِ عَمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ (١٥٥) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّغَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَانَا وَمَأْوَلَهُ مُ ٱلنَّارُّ وَبِشْ مَنْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وإِذْ تَحُسُّونَهُ مُربِإِذْنِهِ عَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِوعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاحِكُمْ مَا يَحِبُونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُوَّصَرَفَكُوْعَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُوفَضْ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبُكُمْ فَأَثَلَبَكُمْ غَمَّ إِبِغَيرِ لِحَيْلاتَحْ زَنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَاأَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ١

ثُوَّأُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرَأَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُرُ وَطَابِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَالَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَا هُنَّا قُل لَّوْ كُنتُ مْ في بيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُودِكُمْ وَلِيُمَحِّصَمَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ (وَقُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مِ وَٱللَّهُ يُخيى وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ وَلَبِن قُتِلْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُ مْ لَمَغُفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجَمَعُونَ (وَاللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمَّا تَجَمعُونَ (وَاللَّهُ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَيَرْدُونَا اللَّهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَنْ اللَّهُ وَرَحْمَةً عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ ول

وَلَبِنِمِتُ مِ أَوْقُتِلْتُ رَلِالَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ عَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ فَرُ وَلُو كُنتَ فَظًّا غَلِيظًا أَلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ اللَّهِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ اللَّ فَأَعْفُ عَنْهُ مْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُ مْ وَشَاوِرْهُمْ فِالْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ فَيْ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي الْهِ يُعَلَّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ثُمَّ تُوكِفًا كُلُّ يَعْلُكُ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَ نَرُو وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وهُ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِ فِي الْكِيْهِ وَيُرْكِيهِ فِي يُعَالِمُ هُرُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ١٠٠٠ أُوَلَّمًا أَصَابَتَكُو مُصِيبَةٌ قَدُأْصَبْتُ مِثْلَيْهَا قُلْتُ مِ أَنَّى هَا لَأَ قُلْهُ وَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَمَاأَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ و لِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَلَهُ مْ تَعَالُواْ قَايِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُوَّاْقَالُواْ لَوْنَعَلَمُ قِتَالَالَّالَّاتَّبَعْنَكُرْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُ مِ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِ هِمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحِتُ ثُمُونَ ١٠٠ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُ مُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ رْصَادِقِينَ (فَقُ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أُمُورَاً بَلُ أَحْيَاءً عِندَرَيِّهِ فِي يُرْزَقُونَ ١٠٠ فَرِجِينَ بِمَاءَ اتَّنهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرْيَلْحَقُواْ بِهِ مَ مِنْ خَلْفِهِ مْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مَا يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلَلْاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْاهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِلْاهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْاهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ عَلَيْهِمْ وَلَلْاهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ عَلَيْهُمْ وَلَلْلْلْعُمْ وَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُونُ وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَلْكُونُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ عَلَيْهِمْ وَلَلْوالْمُوالْمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ عَلَيْهِمْ وَلَا عُلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ عَلَيْهِمْ وَلَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَا عُلْمُ عَلَيْهِمْ وَلَا عُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عُلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عُلْمُ وَلِمْ عَلَيْكُمْ وَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عُلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْلِكُمْ وَالْعُلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَا عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَالْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ والْمُعْلِمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عِلْمُ عَلَالْمُ عِلْمُ عَلَالْمُ عِلْمُ لَلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَالْمُ عَلِي عَلَالْع بِنِعْ مَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُ مْ وَٱتَّ قَوْا أَجْرُعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيمٍ ١ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ وَفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مْمُؤْمِنِينَ ١ وَلَا يُخْزِنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُ إِنَّهُ وَلَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ رَحَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُ مْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِي مُ اللَّهِ وَلَا يَخِسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمًا نُمْلِي لَهُ مْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُظلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُعَظِيرٌ وَ وَ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْهُ وَسَرُّلُهُ وَسَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَا وَتَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياً } سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُ مُ الْأَنْبِكَآءَ بِعَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١١٠ وَاللَّهُ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا إِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَ كُرْرُسُلٌ مِّن قَبْ لِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْصِحَتَٰبِٱلْمُنِيرِ ١٠٠٠ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ارَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُودِ فَقَاقُ لَتُ بَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُ مْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِ مِ وَأَشْتَرَوْا بِهِ عَنَالًا قَلِيلًا فَيِشْ مَايَثُ تَرُونَ ﴿ لَا يَخْسِبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُ وأبِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِي مُ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَامَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَطِلُا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ اللهِ النَّا إِنَّنَا إِنَّنَا اسْمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَافَاعْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَبُوَفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٠ وَيُنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تُّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُ مْ رَبُّهُ مْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّن كُومِن ذَكِرِأْوَأَنْتَى بَعْضُكُر مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحُقِرَنَّ عَنْهُ مِ سَيَّاتِهِ مْ وَلَأَدْخِلَنَّهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوابًامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ اللَّهُ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّمَأُونِهُ مِ جَهَنَّرُو بِشَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠ اللَّهِ مِنَالَةِ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَهُ مَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاأُنزِلَ إِلَيْهِ مَرْخُلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَهُ مَ أَجُرُهُ مَ عِندَرَبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥



## 

زَوْجَهَاوَبِتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ به عوَّالْأَزْحَامُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَى أَمُوالَهُ مَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيتَ بِٱلطَّيِّبُ وَلَاتَأْكُمُ ۚ إِنَّهُ مِ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كِيرًا ١٤ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُرْ مِنَ ٱلنِسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُرْ أَلَّاتَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُرْ عَن شَيْءِ مِنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنتِ عَامَرتِ عَالَ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَا أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُر قِيَمَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَاوَأَكُسُوهُمْ وَقُولُواْلَهُمْ قَوْلُامَّعْرُوفَاكُ وَأَبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

اللُّهُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أُوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَانَ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُواْلَهُمْ فَوَلَّا مَّعْرُوفًا اللَّهِ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُ مُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُرْ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًامَاتَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلِدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلِدٌ وَوَرِثَهُ وَأَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَلُهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنُ اَبَا وُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُو لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعُ أَفْرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَرْيَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لِّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أُوالْمَرَأَةٌ وَلَهُ وأَخُ أُوَأَخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَمِن ذَالِكَ فَهُ وْشُرَكَاءُ فِ ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُوْدَيْنِ غَيْرَمُضَ آرٌ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ ١٤ يَاكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و نُذخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ نُذْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَّابِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١١٠ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأْفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابُارَحِيمًا ١٠ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْمَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَى إِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ فَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْمِرًا ١

وَإِنْ أَرَدِتُ مُ آسْيِبْدَالَ زَوْجِ مَحَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيَّاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمَامُّ بِينَا ( وَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (أ) وَلَاتَنكِحُواْمَانَكُحَ ءَابَآؤُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ. إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتُا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُ مَ أُمَّ لِمَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّ لِمَاتُكُ مُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَابَكُمُ اللَّي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَابَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لِّمْرَتَكُونُواْدَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتِمِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْبَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنُورًا رَّحِيمًا ﴿ عَالَا عَالَيْكُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله وَالمُخصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَا و إِلَّا مَا مَلَكَ عَنَ أَيْمَا نُكُرُ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَعَلَّ لَكُرْ مَاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ عَ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ ظَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِيَنَمَّامَلَكَ تَ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ عَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لِلَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَأَلِدُهُ عَلِيهُ حَكِيرٌ (26)

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْمَيْلًا عَظِيمًا اللهُ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا (١٤٥ ١١ مَنُواْ لَاتَأْكُلُواْأُمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّاأَنَّكُونَ يَجَارَةُ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْأَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِيلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ١١٠ الله المُخْتَ نِبُواْكَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرَ عَنكُوسَتِاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَذْخَلَاكُرِيمًا الله وَلَاتَتَمَنَّوْ إِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَضَكُمْ عَلَىٰ بَغَضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُنَّ وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَإِلَا كُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا (33

ٱلرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مْ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِ مَ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ يَ فَعِظُوهُ يَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَا إِصْلَحَايُو فِي ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَقُ إِنْ وَآعَبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِلَى عَالَمَ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِلْمَا يَكُا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ تَأْيَمَنُ كُو اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا (36) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَاءَاتَنَهُمُ أللَّهُ مِن فَضْ لِهِ أَء وَأَعْتَ ذَنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَا بَامُّهِينَا اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ و قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا (38) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَقَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩٠٤ فَكَيْفَ إِذَاجِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَا وُلَاءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِ ذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَوَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا اللَّهِ يَنا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعًامُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِحَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُر مَرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَا أَحَدٌ مِن كُرْ مِنَ ٱلْعَابِطِ أُولَ مَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَرْتِحِ دُواْمَاءً فَتَيَمَّمُواْصَعِيدُاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفَّى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَّى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (قَهُ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلُوَأَنَّهُمْ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ مَا يَهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ مِنقَبْلِأَننَظمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَالَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَأُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ الرِّترَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُسَرِّكِي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَالًا ﴿ أَنظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ عِ إِثْمُامُّ بِينًا ١٠٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَرُواْ هَا وُلَآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (15

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ فَالنَّالَةُ فَيَ اللَّهُ فَالنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالنَّالَةُ فَالنَّالَةُ فَالنَّالَةُ فَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل أَمْلَهُ مْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (63) أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اتَّنْهُ مُرَّاللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدَ ءَ اتَّيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اللهَ فَمِنْهُ وْمَنْ عَامَنَ بِهِ مُومِنْهُ وْمَن صَدَّعَنْهُ وَكُفّى بِجَهَنَّرُسَعِيرًا (5) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَانَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَالِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِمَا فَوْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّ ٱلَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّاظَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُر بِيِّمَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (وَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُرْ فَإِن تَنَازَعْتُرْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَقَ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُربِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُ مَ ضَلَالَابِعِيدُا ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مِرْتَعَالُواْ إِلَى مَاأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَانَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْأَيْدِيهِمْ ثُمَّجَاءُ وكَ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْأَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَى إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغَانِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنِ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُ مُ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ أَللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيهُ مَا إِنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيمَاشَجَرَبَيْنَهُ مْ ثُمَّلَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (6)

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنُ اقْتُلُواْ أَنفُ كُمْ أَوُا خَرُجُواْمِن دِيَكِرِكُمْ مَافَعَكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَاكَ اللَّهُ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ وَإِذًا لَّاتَيْنَ هُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَ دَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَامِكَ رَفِيقًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٠٠ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُدُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوِ آنفِرُواْ جَمِيعًا أَنْ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَّيُبَطِّئَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَئِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلَّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّهْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَأَيُقَا يَكُ فَأَيُقَا يَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَايِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿

وَمَالَكُمْ لَا تُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْوُتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَا لِمَكَّتَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّعَىٰ وَلَا تُظامُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُرُ ٱلْمَوْتُ وَلُوَكُنتُمْ فِيبُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِنتُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ رَسَيَّنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَاؤُلَآء ٱلْقَوْمِلَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثُا ١٤٠ ١ مَنْ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (وَ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٥٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيَّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَّلَعَلَى ٱللَّهِ وَكَعَلَى اللَّهِ وَكَعَلَى اللَّهِ وَكِيلًا الْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلُوكَ اللَّهُ مَا أَوْلُوكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا إِنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْن أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٥ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّاقَلِيلًا (8) فَقَايِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَاثُكَلَّفُ إِلَّانَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ، نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّئَةُ يَكُن لَهُ و كِفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَ١٤ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (8)

اللهُ اللهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَّ جَمَعَتَكُم إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَزُكُسَهُمْ بِمَا كَسَبُواْ أَتُربِدُونَ أَن تَهْدُواْمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ١١٥ وَدُواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْفَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُ وَهُمْ وَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا وَهِ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَايِلُوكُمْ أَوْيُقَايِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن أَعْتَزَلُوكُمْ فَإِن أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَا بِكُرْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَامُ مِينَا اللهُ

الله وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ عِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ فِي مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَهُو مَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ قَالَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَبْتُ مْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَا نِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا (90

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَهُ وَرَجَنِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوفَّا لَهُمُ ٱلْمَلَا عِكَةُ ظَالِمِيأَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَكُنتُمْ قَالُواْكُنَّامُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَرْتَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَأَفَأُوْلَيْكَ مَأُوَلَهُمْ جَهَنَّرُوسَاءَتَ مَصِيرًا رَقِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُوْلَيَكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْرَيُدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُ وِاْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْلَكُو عَدُقًا مُّبِينًا ١

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُ مْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُواْ أَسْلِحَتَهُ مَ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُ مَ وَأَسْلِحَتَهُ مَ وَلَيْ الَّذِينَ كَفَرُواْ لُوْتَغَفُّ لُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُ فِي مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطرِ أُوِّكُ نتُه مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْجِذُرَكُنُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَة كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ الْأُولَاتَهِ نُواْفِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَ أَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَالُّمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَٱسْتَغْفِراللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَغَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَالسَّوَلَا تُجَدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَاتَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠ هَا اللَّهُ عِمَا لَهُ مَا يُعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمِّنَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّةً الْوَيَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهُ عَ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَوْمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمٍ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّ بِينَا الله وَ الله الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت ظَابَفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

اللَّحَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلِهُ مْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فِي اَوْمَن يُشَاقِقِ ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تُولِّي وَنُصْلِهِ جَهَنَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَإِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الْ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا إِنَّاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَانَامَرِيدًا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُ مُ وَلَا مُنِينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُتَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ١٠٠٠ يَعِدُهُ مَ وَيُمَنِّيهِ مِنْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ أَوْلَتِكَ مَأُونِهُ مْ جَهَا مَرُولًا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١١٠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَّ أَوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْ الَّهِ مِلْ اللَّهِ عَيلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى ا وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءً ايُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُلَهُ ومِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَكَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِللهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يَرَخَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَبَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَيْعَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يَصَلَّحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَيَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا (وَإِنَّ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الْفِي وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْن ٱللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَالسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيبًا حَمِيدًا الله وَالله مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا وَقُولَ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠

إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم أُوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَاوُراْ أَوْتُعْرِضُواْفَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَا أَنَّهُا لَهُ مَا لَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَا أَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٤ وَٱلْحِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَحُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ١١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًالِّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِي مَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُ مُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ مُزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَاسَمِعْتُمْ عَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُبِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عِ إِنَّاكُمْ إِذَا مِثْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُوبَ بِكُرْ فَإِنكَانَ لَكُمْ فَأَنَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلْمِ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الله المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا فَيُلِكُ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَاوُلَآءٍ وَلَا إِلَىٰ هَا وُلَآءً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَا لَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَ فِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكُنَا مُّبِينًا اللهِ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَركِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا اللَّهُ مِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُهُ وَءَامَنتُهُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ

الله عُيتُ اللهُ الجُهَرِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الثَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْيُفَرِقُواْبَيْنَ أَحَدِمِنْهُ مْ أُولَيْكَ سَوْفَ نُوْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّهُ اللَّهُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلِّمِهُمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَامُّ بِينَا الْحُورَ فَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُ مِلَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيتَاقًا عَلِيظًا ١

الله الله المعلم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِعَالِنتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِئَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَاعُلْفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا قَالِيلًا وَ وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَامَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقُولِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِهِ لِنِي شَكِي مِنْهُ مَالَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا آيبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ عَتَلَمَوْيَةً عَوَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَأَفَا فِيظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُولُ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَانَ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَيْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَتِيكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠

الله الله المنا المنك كمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُرِجٍ وَٱلنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَأَن وَكُل اللَّهِ وَرُسُلُا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكلِيمًا ﴿ اللَّهُ ال لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمَلْبَكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا الله الأطريق جَهَ نُمَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا يَكُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّيِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًالُّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ مَا لَيْكُ عَلِيمًا حَكِيمًا

يَنا هَلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَالُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَ عُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالِهَا إِلَىٰ مَرْيَامَ وَرُوحٌ مِنْكُمْ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُ وَاخْتَرَالَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ سُبْحَانَهُ وأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَي اللَّهِ فَكِيلًا ﴿ فَي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لِمَا مِن اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لَا مَا مَا مُن يَسْتَن كِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَن كِفْ عَنْ عِبَ ادْتِهِ ، وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِةً عَوَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوزَامُّبِينًا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَمَ يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًامُ سَتَقِيمًا ١٠٠٠



حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْوُ ٱلْخِنرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُوا لإِسْلَامَ دِينًا فَمَنُ اصْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوارِج مُكِلِّينَ تُعَامُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُواللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم وَاذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُو ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُرُ حِلُّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (وَ

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَظَهَّرُواْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِأُوْجَا أَحَدٌ مِنصَىٰ مَرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِأُوْجَا أَحَدٌ مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَلَرَّجِدُ وَأُمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُمْ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّعُواْ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ثَيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّاتَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّ قُوَى ۖ وَأَتَّعُواْ اللَّهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِينٌ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِير ١٠٠ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَسْطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمْ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَنَقِي بَأَوْقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّ زِتُمُوهُ مَ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُر سَيْءَاتِكُمْ وَلَأَخْظِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُفَمَن كَفْرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٤ فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِمَّاذُكِرُواْ بِهِ وَلَاتَ زَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِ فَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (13)

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيصَنَعُونَ ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَيْيِرًا مِمَّا كُنتُ مِ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْجَاءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَا يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِمُ سُتَقِيمٍ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَكَن يَعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَءَ وَأَمَّنَهُ و وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا يَخُلُقُ مَايَشًاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَقُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ مِلْأَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُرُ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِئَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِنَ ٱلْعَالَمِينَ (2) يَا قَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي حَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْخَلِيرِينَ (2) قَالُواْيَامُوسَىٰ إِتَ فِيهَا قُوْمًا جَبًا رِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّاكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتُوحَّلُواْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (23)

قَالُواْيَكُمُوسَىٰ إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبَدُامَّادَامُواْفِيهَافَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِيَلا إِنَّاهَا لَهُ نَاقَاعِدُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ يَتِيهُونَ فِ ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُمِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِ لَهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَا لَا يَا مَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَا يَا يَا لَكُ يَدَكُ لِتَقْتُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (30) فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذًا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أُنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أُوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأْنَهَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأْنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعُ أُولَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهِ إِنَّا مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَا لَكُمْ سَرِفُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْأُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مَ خِزْيٌ فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِأَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِي مُنْ فِي إِنَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ فِسَبِيلِهِ لَعَلَّكُ مَ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُمْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَاتُقُبِلَمِنْهُ مَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (36)

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُمْ بِخُرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنِيسٌ ﴿ وَ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكُلُامِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ (38) فَمَن تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَالَّهِ لَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَقِدِيرٌ ﴿ فَهُ إِنَّا يُهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُخزنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَّا بِأَفْرَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَ اخَرِينَ لَرْيَ أُولًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمُواضِعِةً ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُ وكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِينَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ مُ ٱلتَّوْرَانَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُدًى وَنُورٌ يَحْكُرُ بِهَا ٱلنَّبَيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخَشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَىِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاأَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذْنَ بِٱلْأُذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْسِنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَ فَهْوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَخْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِ إِلَّ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَاعَلَىٰءَ النَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🚭 وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لِّرْيَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيعُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحِقَ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَّاعَلَيْهِ فَأَخَكُم بِينَهُمْ بِمَاأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ اللهُ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُو شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ في مَاءَ اتَّكُو ۖ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنْبَئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ فَ فَي وَأَنُ آخَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُرُ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ عُونَ ﴿ وَإِنَّا فَكُحُمَ لْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 😳

يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ اُبَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُرْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَكَا لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِمِنْ عِندِهِ ع فَيُصِّبِحُواْعَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِم نَدِمِينَ ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَا وُلآءَ الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَلِيرِينَ (33) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدِدْ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَنْ مِنْ وَفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ للَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ الْفُوا إِنَّمَا وَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهِ مَا مَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَكَا وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَءَامَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ كَالَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (5

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّاذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُونَ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُمْ فَاسِعُونَ وَ وَ قُلْهَلْ أَنْبِئَكُمْ وِشَيْرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَمِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ٥٥ وَإِذَاجَآءُ وَكُرُ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِفِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَ وَتَرَىٰ كَيْ يِرَامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِشْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَ وَأَحَلِهِمُ ٱلْمِثْرَ وَأَحَلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِئْسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَ وَ وَ وَ قَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَاأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِءَ امَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَ فَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَادَّخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (65) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن زَيِّهِمْ لَأَحَلُوا مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ١٠٥١ هُوَا يَعُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالِتِهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُ لَ ٱلْكِ تَنْ لِسَنَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ اللَّهِ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاأَنزِلَ إِلَيْكُرُ مِن رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ هَادُواْ وَٱلصَّنبُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُ مُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُ لُونَ (20)

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُونَ (١) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَدُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ فَي اللَّهَ لَقَدْ حَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلَنتَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (وَرَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ أَنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلَا أَتَعَبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُورُ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُوَلِسَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَ ) قُلْ يَناَّهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَبِعُواْ أَهُوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

لُعِنَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُم ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤٠ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِشُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَشْ مَاقَدَّمَتَ لَهُ مَ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِ ٱلْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيءِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أُولِيًا وَلَكِيَّ كَعُيرًا مِنْهُ وَفَاسِقُونَ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مَ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَيْ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَغَيُ نَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَأَحْتُبُنَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ (83

وَمَالَّنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَا فَأَتَّا مَعُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (80) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَ رَّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُم طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١ بِٱللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وإطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فِمَن لَرْيَجِ دَفَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَاحَلَفْتُ مَّ وَآحْفَظُواْ أَيْمَنَكُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ مِلْعَلِّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُوَ ٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَّلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْوَقَ

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُ مُنتَهُونَ (أَقُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُ مْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَامَا أَتَّقَواْ قَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ قَءَ امَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ قَالَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَا يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَالُونَكُمُ ٱللَّهُ إِشَّى عِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَ اللَّهَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِهُ وَاللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَوَأَنتُ مْ حُرُمٌّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحُكُمُ بِهِ عَذُول عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مُعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ واللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ والله

أُحِلَّلَكُمُ صَيْدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ ومَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَّةً وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرَمَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُلَّا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ يَنافُولِي ٱلْأَلْبَب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ مَنُوا لَا تَتَعَلُواْ عَنْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن يُبْدَلُّكُم تَسُؤُكُم وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَااللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ جَلِيمٌ ١١٠ قَدْسَأَلْهَاقُومٌ مِن قَبْلِكُونُمُ أَصْبَحُواْ بِهَاكُفِرِينَ ١٠٠ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِتَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَحْتُرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مْ نَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوكَانَ ءَابَآؤُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءَا وَلَا يَهْ تَدُونَ ( الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ الفُسَكُمْ الفُسَكُمْ الفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُوْ مَن ضَلَ إِذَا أَهْتَ دَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُوْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُ مَعُملُونَ ١٥٥ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُواْ وَءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُو إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُ مِ لَانَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُ مُرْشَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١٠٠٠ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا استَحَقَّا إِثْمَافَ اخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوَّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَ قُولُ مَاذَا أُجِبْتُ فَرَقَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ٱذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَالِةَ وَٱلْإِنجِيلُّ وَإِذْ تَخَانُقُ مِنَ ٱلطِينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَبِرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْنِيُّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَةِ يِلْعَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرٌمُّ بِينٌ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَ امَنَّ اوَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ١ وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَ مَ اللَّهُ مِّ رَبُّنَا أَيْنِ لَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدُ الْإِفْرَلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعَدُ مِنكُو فَإِنِّيَ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ و أَحَدُامِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ءَ الْنَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَّهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدْعَلِمْتَهُ و تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَأْنُ آغَبُدُ وِالْلَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًامَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّاتُوفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ إِن تُعَذِّبُهُ وَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا بَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُ ﴿ لَهُ رَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الرَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى ءِقَدِيرُ

٤ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ۚ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٤ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِمْ مِنْ عَالِهَ مِنْ عَالِهِ مِنْ عَالِهِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحُقِ لَمَاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَاكَانُواْبِهِ عِيَسْتَهْ رَءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْا كُمَّ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْنُمَكِن لَّكُو وَأَرْسَلْنَاٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْبًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلُوْنَزُّ لْنَاعَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمُّرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُمْ مَاكَانُواْبِهِ، يَسْتَهْزِءُ ونَ (10) قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيةُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ مَ فَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٤٥ ١٥ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْيَهِ وَٱلنَّهَارُّوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُالُمُ اللَّهِ مَاسَكَانَ فِي ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَالنَّهَارُّوهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (15) مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِفْقَدْرَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَيءِ قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفُوْقَ عِبَادِةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قُلْأَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ التَنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُوْ بِهِ ـ وَمَنُ بَلَغَأَ إِنَّكُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدُّ أُخْرَيُّ قُللًّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ وَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَاتِةً عِإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (أَفَّ وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُو ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ عُ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (١٤) ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٰأَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُمْ مَاكَانُواْيَفْتَرُونَ ﴿ وَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُرَّأُ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَأَّحَتَّىٰ إِذَا جَآءُ وِكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ وَكُوتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَانُرَدُ وَلَانُكَذِبُ بِعَايِئتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (وَالْمُؤْمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ (وَالْمُونَ أَلْمُؤمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ (وَلْمُؤمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ (وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَلَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ إِلَّالَّ لَالْمُؤمِنِينَ إِلِينَالِينَ إِلْمُؤمِنِينَ إِلَّ لَالْمُؤمِنِينَ إِلَيْلُونِ أَلِي بَلْ بَدَالَهُمْ مَاكَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُ وَالْمَانُهُ وَاعْنَهُ وَإِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ١٤٥ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِ مَ قَالَ أَلْيَسَ هَاذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكُفُرُونَ وَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ تَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَتَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَيْظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزُرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُ وَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّعُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْنَعْلَمُ إِنَّهُ لِيُحْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَالْقَادَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى اللَّهُمْ نَصْرُيّاً وَلَامُبَدِّلَ لِكَامَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمْ بِايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ وَقَ

يُرْجَعُونَ ١٥٥ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُعَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكُتَّ أَكُثَّ كُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَابِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْنَالُكُمْ مَافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ يُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِنَا صُمِّرُوبُكُرُ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَا أللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجَعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴿ قُلُ أَرَونِتَكُو إِنْ أَتَكُو عَذَابُ اللَّهِ أَوْأَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مْ صَدِقِينَ اللهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُمْ بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿ فَاللَّهِ الْمُجَاءَهُمْ بَأْسُنَاتَضَرَّعُواْ وَلَكِكَن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا نَسُواْمَاذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَاعَلَيْهِ مْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَهُ مْ بَغْتَةً فَإِذَا هُرْمُبْلِسُونَ ﴿

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَفَهُ قُلْ أَرْ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَتَعَكَلُ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُ بِهِ أَنظر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ فَا قُلْ أَرَيْتَكُرُ إِنْ أَتَن كُوْعَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَيُهَ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا الْعَالِمُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ ال وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُعُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ (50) وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِهِ لِنُسَلَهُ مِن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (قُ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءِ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (52

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعَضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلَاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ حَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّاً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (54) وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ وَ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (52) قُل لَّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُ فُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ 3 أَوْ وَعِن دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظِبِ وَلَايَابِسِ إِلَّافِي كِتَبِ مُبِينِ وَقَ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60 وَهُوَ ٱلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِيَّهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَايُفَرِّطُونَ ١٥٠ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْحُكُرُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحُسِبِينَ (62) قُلْمَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنِحِيَنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلُ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنَّتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلُهُ وَٱلْقَادِرُعَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُ رَيَفْقَهُ وِنَ (65) وَكُذَّبَ بِهِ ، قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ 6 لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّوَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اَيْسِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّحْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّاقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيءِ وَلَاكِن ذِكْرَىٰلَعَلَّهُمْ يَتَّغُونَ ﴿ وَ وَوَدَرِ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ دِينَهُ مَ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ أَ وَذَكِرْ بِهِ مأن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ ١٠ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ نَا وَنُورَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْنَا ٱللهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وإِلَى ٱلْهُدَى آئِينَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ( وَمُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ( وَمُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا وَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ا فَي فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَ اكُونِكَ بَأَقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَكَالَمَّارَةِ اٱلْقَصَرَبَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّي فَكُمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَاذَا رَبِّي هَاذَا أَحْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْ قَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الله وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّسَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَيُّكَ خَبُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَنَّا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَنَّا وَلَيْ عَلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (60) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُمْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أَوْلَتَهِكَ لَهُ مُ ٱلْأَمْنُ وَهُرْمُهُ تَدُونَ (82) وَيِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَاهَا إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (83 وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ ع دَاوُرد وَسُلَيْكَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (84 وَزَكْرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَّ كُلُّمِنَ ٱلصَّلِحِينَ وفي وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى ٱلْعَالَمِينَ الْفَقَى وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّلَيْهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (8) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ ٥ وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَعَنْهُمْ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُو اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مُو اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُو اللَّهِ مَا اللَّهُ مُو اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّل وَٱلنُّهُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَاؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلْكُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكِمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُ قُل لَّا أَسْتَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالِمِينَ ٥٠

﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِّ جَعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ بُدُونِهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُهُ مَالَمْ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلَاءَابَ آؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُرَّدُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (وَ ) وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١٠٤ وَهُوَ وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّن ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِّ كُهُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِ مِ أَخْرِجُواْ أَنفُ كُمُ ٱلْيَوْمَ يَجْنَرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُرْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَمَكُمْ وَنَ ١٩٤٥ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَاخَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُرْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُرُ شُفَعَآءَكُرُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ وَأَنَّهُ وَفِيكُم شُرَكَاؤُا لَقَدَتَّقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّعَنكُمْ وَضَلَّعَنكُمْ مَاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (وَفَي فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْ تَدُواْ بِهَافِي ظُلُمَتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَا أَكُمْ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ عِإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَكْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ ٱلْجِرَ وَخَلَقَهُ مَ وَخَرَقُواْ لَهُ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ السَّعَالِةِ مُ السَّعَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّوَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهٌ (١٠٠١)

ذَالِكُ مُ اللهُ رَبُكُم لَا إِلَه إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِ الله إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ ١٠٠٠ فَالْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (وَ اللَّهِ عَامَ كُمْ بَصَابِرُ مِن رَّبِكُمْ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهُ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ (١٠٠٠) وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيظاً وَمَاأَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مِنْمَ إِلَىٰ رَبِهِ مِرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ الله وَأَقْسَمُواْ بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَتْهُمْ عَايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَفُو نُقَلِبُ أَفْدِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

وَلَوْأَنَّنَانَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مْ كُلُّشَى ءِ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَاكِنَّا أَكُثَّرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبَي، عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُ هُ مَرْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوكٌّ فَذَرْهُ مَ وَمَا يَفْتَرُونَ إِن وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْمَاهُ مْ مُقْتَرِفُونَ ﴿ وَإِهَا أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ومُرَلٌ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠٥ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامُبَدِلَ لِكَامِنتِهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ و وَإِن تُطِعْ أَحَةً مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغَرُّصُونَ ١٠٠٠ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ مِمَّا ذُكِرَ السُّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِالنِّهِ عَمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَاسُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُوْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِمْ بِغَيْرِعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ ﴿ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِخْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٥ وَالْاتَأْكُلُواْ مِمَّالَةً يُذْكِرِ ٱسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرَكُونَ اللهُ أُومَن كَانَ مَيتَنَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كُمَّن مَّنَالُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (22) وَكَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَمَا أُوتِ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَرُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَعَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ وللإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ويَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ حَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمِنَا وَهِ الْمُحَالِمِ وَكُلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِهِم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحْنُهُمُ هُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثِّرُتُمْ مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَفَيْ وَكَا وَكَذَاكَ فُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ وَيَ يَنْ مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَا أَيْكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذًا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِ مَا وَعَرَتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْعَلَى أَنفُسِهِ مِ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ فِينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلفِلُونَ ﴿ وَالصُّلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَغْمَلُونَ ﴿ وَأَنَّا وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْيُذُهِبْ كُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تِ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَا قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ مِ نَصِيبًا فَقَ الْواْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَ لَذَا لِشُرَكَ آبِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَلَايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَ انَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ فَرْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ١٠٠٠ وَفَ وَكُذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُ مَ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوهٌ فَ ذَرْهُ مِ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١٠٠٠

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَا مُرْحُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِمْ بِمَاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا أَوَانِ يَكُن مَّنِ تَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيهٌ (وَوَ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَفَّهَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَدَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَ لُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَا أَجَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَأَلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَوَءَ اتُواْحَقَّهُ ويَوْمَ حِصَادِةً ع وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَالْأَنْعُكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُ مُ اللَّهُ وَلَاتَ بَّبِعُواْ خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿

ثَمَنِيَةً أَزْوَجَ مِنَ ٱلضَّا أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيِّ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُ وْشُهَدَاءً إِذْ وَصَّاحِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذًا فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُ فِمَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وِإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أُوْدَمُا مَّسْفُوحًا أُوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَفَمَنُ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَإِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوِٱلْحَوَايَ الْوَمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُسَرَّدُ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَابَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءً كَذَالِكَ كَذَالِكَ حَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَأُ قُلْهَ لَ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُ مْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ١٠٠ قُلْ فَيلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ (فَيْ) قُلْهَا مُنَاءَ لَهُدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَا أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ فَيَقَالُ تَعَالُواْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُولْ به عشيئًا وبالولدين إخسانًا ولاتقت الوا أولادكم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيتَاهُمْ وَلِاتَقْرَبُواْٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَاتَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَانُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مِ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُبِّ وَيِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَلَّمْ بِهِ عَلَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ فَيَ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُرْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَا لَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَا كُمْ وَصَّاكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَصَّاكُمْ فِي اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ فِي اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ فِي اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ عَنْ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عِلْمُ عَلَا عِلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَ تَتَقُونَ وَ أَن مُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَىء وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاء رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ الْمُوا وَهَا وَهَا ذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَفَي أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَيِهِمْ لَغَلفِلِينَ المُواتَعُولُواْ لَوَأَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْ دَي مِنْهُمْ فَقَدْجَاءَكُمْ بِيِّنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١٠٠

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْيِهَمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِيَرَبُكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِكَ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْءَ امّنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنتَظِرُواْ إِنَّامُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُ مَ وَكَانُواْشِيعَالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أُمُّرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الله المُنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُأُمْثَ الِهَمَّ وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّامِثْ لَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنِّنِي هَدَسْنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمٍ \* دِينًا قَيْمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٤٠٠) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبُّ اوَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَالْنَتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (وَأَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُم فِي مَاءَاتَنَكُو ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَ فُورٌ رَّحِيثُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَ فُورٌ رَّحِيثُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَ فُورٌ رَّحِيثُمْ الْعَ

## المَصَ ١ كَتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٤ ٱتَّبِعُواْمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُواْمِن دُونِهِ مَأْوْلِيّامً قَلِيلًا مَّا تَذَّكُّرُونَ ا وَكُرِمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بَيَكًا أَوْهُمْ قَآيِلُونَ ١ فَمَاكَانَ دَعُولِهُ مِ إِذْجَآءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مْ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِينَ ﴾ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِ ٱلْحَقُّ فَكَن تَقُلَتْ مَوَرِينُهُ وَفَأُولَا إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ مِفَاقُلْبَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَاكَانُواْبِ عَايَدِينَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَكِيشٌ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ وَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُ مِ ثُمَّ صَوَّرُنَاكُ مِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ قَ أَسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ (1

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ١٤٤ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكُبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ فَي قَالَ أَنظِرِن إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (1) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (1) قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُ دَنَّ لَهُ مَ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (16) ثُرِ لَا يَسَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَاتِجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِينَ (1) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْ وُمَامَّدْ حُورًالَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمْ مِنكُو أَجْمَعِينَ (١٤) ١ ﴿ وَيَادَمُ أَسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ (1) فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبِدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكِين أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (2) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَ نَهُمَارَبُّهُمَا أَلْرَأَنْهَ كُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّيِينٌ (22)

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (23) قَالَ أَهْبِطُواْبَعْضُ كُر لِبَعْضِ عَدُوُّولَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَعُ إِلَىٰ حِينِ فَيْ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) يَلْبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ اِتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلتَّقُوك ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (25) يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّ الْخُرَجَ أَبُويَكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ لِيهِمَا إِنَّهُ رِيزَنكُمْ هُوَوَقِبَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَاءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاَّءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( قُ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُر عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ وَيَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَخِسِبُونَ أَنَّهُ مُهْتَدُونَ (30)

الله يَنبَني ، ادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُترفُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (3) قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْهِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَ وَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ (35) وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِاينينا وَٱسْتَكِبُرُواْعَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا أُوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ عَأُولَتِهِكَ يَنَالُهُ مِنَ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِّ حَتَى إِذَاجَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ فِينَ (3) قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمِّمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِّكُلِّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَكُهُ وَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَاؤُلِآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّضِعْفٌ وَلَاكِن لَّا تَعْلَمُونَ ( قُ وَقَالَتَ أُولَنَهُ مِ لِأُخْرَلَهُ مِ فَكَاكُ الْكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِرًا لِإِيَاطِّ وَكَذَالِكَ يَخْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٠ لَهُمْ مِن جَهَنَّرَمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَالِكَ بَخْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُرْ فِيهَا خَلِادُونَ (١٠٤ وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقِّ وَنُودُواْ أَن يَلْكُو ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلْ وَجَدتُّمْ مَاوَعَدَرَبُّكُو حَقَّاقَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِنُ اللَّهُ مَ أَن لَّعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ (45 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَا أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَضْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَنهُ وَ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُو جَمْعُكُو وَمَاكُنتُ مْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَا وُلاء ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُ مُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُم وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴿ وَلَا أَنتُم لِلَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا أَنتُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال ٱلجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِمَّا رَزَّقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وَقُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَاوَغَرَّتُهُ وُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَ أَفَالْيَوْمَ نَسَعُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَاكَانُواْبِعَايَنِيَنَا يَجْحَدُونَ 📆

وَلَقَدْجِنْنَهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أُوْثُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرً ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ قَدْخَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُمْ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ فَي إِنَّ رَبِّكُواً لللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَدَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ 6 آدْعُواْرَبَّكُمْ وَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (56) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مَشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَقَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِء مِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدُأْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (68) لَقَدْأُرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَّكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُ مْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (6) قَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَيكَ فِي ضَلَالِمُّبِينٍ ٥٠ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ أَبَلِغُكُمْ وِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعَامُونَ ( وَ فَ أُوعِبَتُم أَن جَآءَ كُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبَكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا كَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١٠ اللَّهُ وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَ قُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنْزَيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ وَهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ (6)

أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَالَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ وَالْحَجْبَةُ مِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ جَآءَكُرْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُرْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِنُوجٍ وَزَادَكُمْ فِ ٱلْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعَبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُّ أَتْجُكَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَعَابَآؤُكُمْ مَانَزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِينَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا عَوْمِ أَعْبُ دُواْلَيَّة مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَتُكُمْ بَيَّنَةٌ مِن إِلَهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَتْ كُونَ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَ مَسُوهَا إِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ١

وَآذَكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَأَفَأَذْ كُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِن زَّيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُمْ بِهِ عَضَافِرُونَ ( وَ اللَّهُ الْعَاقَةُ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِرَبِهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتْتِنَابِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمَ جَائِمِينَ (78) فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكُن لَا يُحِبُّونَ ٱلتَّصِحِينَ ﴿ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُوبِ ٱلنِسَاءِ بَلْأَنتُمْ قَوْمٌ مُسَرِفُونَ (8 وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ وَأَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَانْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وِإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَالْمُطَرِّينَا عَلَيْهِ مَطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعَتْ بَأَقَالَ يَكُوْمِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رِّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُ وَخُيْرٌ لِّكُمْ إِنْكُنتُ مُؤْمِنِينَ (85 وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أُللَّهِ مَنْءَ امَنَ إِلهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّ رَكُمْ وَٱنظُرُواْكَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَ الْمُؤْسِدِينَ وَ اللَّهِ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ أُلِّرِيُوْمِنُواْ فَأَصْبُرُواْ حَقَّ يَخْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَّأُو هُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿

الْمَكُ أُلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُ خُرِجَنَّكَ يَسُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أُولَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَقِ كُنَّاكُرِهِينَ ﴿ فَا قَدِ أَفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُذَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرًا لَفَاتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱلتَّبَعْ تُمْرُ شُعَيْبًا إِنَّاكُمْ إِذَالَّخَسِرُونَ ١٠٥٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١٩٥ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُ مُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ فَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُونَ فَكُومِ كَيْفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَبِي ۚ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِلَعَلَّهُ مَ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَ لَكَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّ مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَ ابَآءَنَا ٱلضِّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُ مَ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىءَ امَّنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُمْ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِي أَن يَا أَيِّهُ مْ بَأْسُنَا بَيَنَاوَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْامِنَ أَهُلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَا يَتِهُمْ بَأْسُنَانُهُ كُوهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَالْمَافُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ فَا أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِيُّونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١ إِنْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْلِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبْلُ كَنْ إِلَّ يَظْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا النَّعُثَرِهِمْ مِنْ عَهَدِ وَإِن وَجَدْنَاأَكُثْرَهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَامُوا بِهَأَفَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠

حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا أَخْقُ قَدْجِتْ تُكُمْ بِبَيِّنَةِ مِن رَّ بِكُمْ فَأْرُسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَهُ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ (١٥٠) وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّنظِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَا ذَالسَّحِرُ عَلِيهُ ١٠٠ يُرِيدُأْن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَ اتَأْمُرُونَ اللهُ اللهُ الله الله وأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ إِنَّ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحَنُ ٱلْغَيلِينَ ١٠ قَالَ نَعَدُوَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّاأَن تُكْفِح وَإِمَّاأَن تُكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْفَ لَمَّا أَلْقَوْاْسَحَرُواْ أَغْيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُ مْ وَجَاءُ وبِسِحْرِعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فِإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ الله فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْيَعْ مَلُوتَ اللَّهِ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١

قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (وَأَن رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (وَقُالَاً قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنَتُم بِهِ عَقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَا ذَالُمَكُرُ" مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَ أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ قَطِعَنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلَكُ مِنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأُصَلِّبَنَّكُم. أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَهُ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَ امَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ ثَنَّا رَبَّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (فَيْ) وَقَالَ ٱلْمَلَا فُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْبَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ تَكُ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي مِنسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُ رُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال قَالُواْ أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَ أَقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٥٠ ١١ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِمِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِبَّهُ مَ سَيَّكَةٌ يَطِّيِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلَّا إِنَّمَاطَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْمَهُمَاتَأْتِنَابِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَا مُجرِمِينَ الله وَالمَّاوَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُقَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا عَهدَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهِ فَكَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِهُمْ بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ الْقِيَّا فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِيأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٠٠ وَأُورَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَافِيهَ الرَّقِينَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١٠٠

وَجَوزْنَابِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِلَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَالُونَ ﴿ وَمَا إِنَّ هَا وُلَاءَ مُتَبِّرٌ لَهُمْ اللَّهِ مُتَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُم والنَّهُ وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاَّهُ مِن رَّيِكُمْ عَظِيرُ اللهِ اللهِ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ تَلَاثِينَ لَيْ لَهُ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَ مَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ الْربعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِينُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ وَفُسَوْفَ تَرَكِيْ فَلُمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

قَالَ يَهُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْمَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ فَ وَكَتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيٓ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ في ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَىّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِيلِ فَهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَدِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَّ هَلَيْجُزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ١ ﴿ وَٱتَّخَاذَ فَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِمِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدُالَّهُ وَخُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ولايُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْضَ لُواْقَ الُواْلَمِن لِّرْ يَرْحَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ شَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِشْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِمْلُتُ مِ أَمْرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَبِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكُذَالِكَ نَجَنِي ٱلْمُفْتَرِينَ فِي وَاللَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّتَا بُواْمِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّاتًى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهَدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ وَا

﴿ وَٱحْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاءً وَرَخْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً فَسَأَحُتُهُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَ ٱلْأُمِّيَ ٱلْأُمِي اللَّهِ عَيَدُونَهُ مِكَتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَا أَمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُلُهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُ مَ إِصْرَهُ مَ وَٱلْأَغُلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وأَوْلَتَ إِكَ هُـ مُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي الْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَالِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُ مَ تَهَ تَدُونَ فَقَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ١

وَقَطَعْنَهُ مُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَانُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِم كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِ مُ ٱلْغَصَمَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيَّ كُولْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ كُمْ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَاكِن كَانُواْأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُ السَّكُنُواْهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِنْتُ مْ وَقُولُواْحِظَةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا تَغْفَرْلَكُمْ خَطِيَّنَكُ أَمْ مَا يَرْيِدُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَ فَتَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ﴿ وَسَالُهُ مْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْبِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَسَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّانسُواْمَاذُ كِرُواْ بِهِ عَأْنِجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ وَا فَلَمَّاعَتَوْاعَنَمَانُهُواْعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِيِينَ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَانُونَاهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْحِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ٱلْكِتَاب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ١٠٠

إِنْ نَتَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَا شَ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنُ هَاذَاغَافِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَابَ اَوُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَهِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُعَلَيْهِمْ نَبَأَٱلَّذِيءَ اتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلُوسِ مُنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ لرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْبَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَاْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَنِنَا وَأَنفُسَهُ مِ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهْوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١٠٠٠

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَاوَلَهُ مَ أَغَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مَ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْغَلِمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١٠٠٠ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَمَّ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهُم سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ءِ يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَسَتَدْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ( وَ اللَّهِ وَأُمْلِي لَهُ مَرْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ مَرْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ( وَ اللَّهُ اللَّ يَتَفَكُّرُواْمَابِصَاحِبِهِمْ مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىٰءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُ مَ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ وَقَ مَن يُضَلِل أَللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَلَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّيهَ الْوَقْتِهَا إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاتَأْتِكُم إِلَّابَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّعَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُسَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَيْنَ ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُواَلَّذِي خَلَقًاكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَّكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَا تَعَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمْلًاخَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ وَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠٠ فَلَمَّاءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وِشِرْكًا فِيمَاءَ اتَّنْهُمَّا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللهُ وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُولُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَّعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَيْدِينَظِشُونَ بِهَا أَمْلَهُ مْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأْقُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيْمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَيَتُوَلِّي ٱلصَّلِحِينَ وَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُواْ وَتَرَاهُ وَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُ وَ لَا يُبْصِرُونَ ١ الْعَافَةِ الْعَالَةِ عُورَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَلِيلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْغٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ وَهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ وَهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّعَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّ عِنَّ ٱلشَّيْطُن تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ (وَهُ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَهُ تَأْتِهِمْ بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَٰذَا بَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِي اللَّهُ رَعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْقُرْعَ الْ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وُوَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٥ وَأَذْكُر رَّبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَجِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ (وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِكَ الما لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ رِيَسْجُدُونَ اللهِ



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَلَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُزدَفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَينَ بِهِ عَقُلُوبُكُو وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُرْ بِهِ عُويُذْ هِبَعَنكُرْ رِجْزَالشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ (أَنَّ) ﴿ إِذْ يُوجِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُ مْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِأْنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِلَّا ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّاذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ فَيَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلَا تُوَلُّوهُ مُ ٱلْأَدْبَارَ ١٥ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِذِ دُبُرَهُ وإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَا أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

فَلَرْتَقَتْ لُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِينِهِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثٌ ﴿ أَنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِنٌ كَيْدَ ٱلْكَيْفِرِينَ (١٤) إِن تَسْتَفْتِحُواْفَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُتَّ وَإِن تَعُودُواْنَعُدْ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْنَا وَلَوْكُ ثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَنتُ مْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ الايسمعُونَ فَي إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلبُحْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعَهُمْ وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْوَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱسْتَجِيبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 25

وَآذَكُرُواْ إِذَ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُو ٱلنَّاسُ فَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤٥٠ مَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ و أَجْرُعَظِيمٌ (28) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَللَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ اللَّهُ وَالْذَيمَكُ إِلَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِيتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُحُرْجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ 30 وَإِذَا اتَّنَا عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ فَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَاذَا إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذًا هُوَٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱلْيِهِ فَي وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مِ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَاذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)

وَمَالَهُ وَأَلَّا يُعَاذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ وِإِنْ أَوْلِيَا وَهُ وِإِلَّا ٱلْمُتَّاقُونَ وَلَكِنَ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (فَقَ) وَمَاحَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَاءُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ (35) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١٥٠ إِلَيْمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيرَّكُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و في جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (37) قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُلَهُمْ مَاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُ مَحَقَّل لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينِ كُلُّهُ وَلَا قَانِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ وَإِن تُولُوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

واَعْلَمُواْ أَنَّمَاعَنِمْتُمْ مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُؤْمَرُ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠ إِذْ أَنتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوْتُواعَدتُ مَ لَاحْتَكَفْتُمْ فِٱلْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِيكَ هُ وُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَّارَىٰكَ هُمْ كَثِيرًالْفَشِلْتُ مْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ فَ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيُّتُمْ فِي أَغَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُسِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًاكَ انَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ إِنَّ يَالَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (8)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ 60 وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِينرِهِمْ بَطَرًا وَرِيئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ فَاللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَلَكُمُ ٱلْيُوْمَمِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَّكُمَّ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ ٱلْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي - " مِن حُمْ إِنِّي أَرَى مَالًا تَرَوْنَ إِنِيَ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا وُلَآءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ وَالْوَ تَرَىٰ إِذْ يَتُوَفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ عَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مِ وَأَذْبَارَهُ مِ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٥٥ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَأَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّيْرِ لِلْعَبِيدِ (قَ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مَّ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَى شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

ذَ إِلَّ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كُذَّ بُواْبِ عَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَانُواْظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ اللَّهِ مِنْ عَهَدتً مِنْهُ وَ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَ فِي كُلَّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (وَ فَيُ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (5) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُومٍ خِيَانَةُ فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (58) وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُ وَلَا يُعْجِزُونَ (59) ﴿ وَأَعِدُواْلَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُرْ وَءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُ مُ اللَّهُ يَعَلَمُهُ مَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥٥ وَإِنجَنَّحُواْ لِلسَّالِمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (6)

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيرٌ وَاللَّهُ مَا النَّبِي مُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَى ، حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْتَكَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنكُمْ مِاْئَةٌ يُغْلِبُواْأَلْفَ امِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قُوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَا أَكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُغفًا فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِائَّةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمُ أَلَفٌ يَغَلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ 60 اللَّهِ مَاكَانَ لِنَتِي إِ أَن يَكُونَ لَهُ وأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْعِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهِ عَزِيزُحَكِمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِمٌ وَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِمٌ وَ اللَّهُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِمٌ وَ اللَّهُ عَزِيزُحَكِمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم وفِيمَاأَخَذ تَّرُ عَذَابٌ عَظِيرٌ (68) فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْتُرْ حَلَاكُمْ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ (6)

يَنَا يَهُا ٱلنَّبِي وَلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُو مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُوبِكُرْ خَيْرًا يُؤْتِكُرْ خَيْرًا مِتَا أُخِذَ مِنكُرْ وَيَغْفِرُكُ مُ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ (٢٥) وَإِن يُربِدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (1) اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْقَ نَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ بِغَضُهُ مَ أَوْلِيَاءُ بِغَضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَا جِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُم فِٱلدِّينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلدَّمِنُ فَعَلَيْكُ مُ ٱلدَّمِنُ الْمَعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيآ أُبِعَضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِتْنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْقَ نَصَرُواْ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ فَي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِهِكَ مِنكُرْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُ مَ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

## سورة النويس اللهُ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِلَ الَّذِينَ عَلَهَ دَيُّرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَفِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَفَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُولِّيتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۚ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَلَهَدتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُم شَيًّا وَلَرْيُظَهِرُواْعَلَيْكُمْ أَحَدًافَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُ وُٱلْحُرُمُ فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُ مُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْلَهُ وَكُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَوَ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَرَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ع إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّ مْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ عُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِ فِي وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَكِيعَ وَنَ ﴿ الشَّمْ رَوْا بِعَايِكِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةِ عِإِنَّهُ مُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴿ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَي فَي وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُ مَ مِنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَا يَالُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِانَّهُ مَلَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٤ أَلَا تُقَايِبُونَ قَوْمَانَّكَ ثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَ مُواْبِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُ مَ بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُ مَ فَأَلْلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (13

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبَ عَيْظَ قُلُوبِهِ مَرْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (1) أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَ خِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (وَأَ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١٠ إِنَّمَايِعُمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَ امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيل ٱللهِ لَايسَتُورِنَ عِندَ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيرٌ مُقِيمٌ ﴿ فَالدِينَ فِيهَا أَبَدًّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وأَجْرُ عَظِيرٌ ١٤ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِياءً إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمْ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِةً عُواللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ الْفَاسِقِينَ ﴿ لَقَ لَا نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدِى اللَّهُ لَا يَعْدِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنَ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمِّ وَلَيْتُمْ مُدْبِينَ (25) ثُمِّ أَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لِّرْتَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ (26)

ثُمَّ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ عَ فُورٌ رَحِيهُ ( عَلَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ع إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَ قَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُنَ زِيرًا بَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِم مَ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ قَلْتَكُهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ آتَّ نَكُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَ نَهُ وَ أَرْبَابُامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْبَ مَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُواْ إِلَّا هَا وَاحِدًا لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١٤

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْنُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِ مَ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ (32) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٤٥ فَي اللَّهِ مَا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَ امننوا إِنَّ كَيْرًا مِن ٱلْأَحْبَ الوَّالْمُ الْأَخْبَ الوَّالرُّهْ بَانِ لَيَأْكُ لُونَ أُمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِيزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمِ (فَقَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِجَهَ مَرَفَتُ كُورُونِ بِهَاجِبَ اهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَامَاكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْمَاكُنتُمْ تَكِيزُونَ ١٤٥ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِينِ ٱلْقَيْمَةُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَايِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةُ كَمَا يُقَلِيلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْأَتَ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (36)

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وَعَامَا وَيُحَرِّرُمُونَهُ وَعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ أَلِلَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ أَلِلَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِ فَمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الله يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَلَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُ مْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ (38) إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَأَلِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ وَ اللَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ وعَلَيْهِ وَأَيْدَهُ و بِحُنُودِ لَّهْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَامِنَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَايَ اللَّهِ عَلَى السَّفَايَ السَّفَايَ وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ ١٠٠

ٱنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُم خَيْرٌ لِّكُر إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ الله الله الما مَعْرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مْ لَكَ إِنُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَالَا يِنَ يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنتُهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآزِتَابَتَقُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ١٩٥٥ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْلَهُ مِعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُ وَ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُ دُواْمَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠٠ لُوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالُا وَلَا وَضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ فَمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿

لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْلَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمُ وُاللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَغْذَن لِي وَلَا تَفْتِني أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَ نَمُ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِينَ وَهُ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُ مَ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدّ أَخَذْنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَتُولُّواْ وَهُمْ فَرَحُونَ ١ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَا نَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ مِلْ الْمُؤْمِنُونَ (أَنَّ قُلْهَ لَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسَنَيَةِ فِي وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ وَأُوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُواْ إِنَّامَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ قُوْمًا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِ ٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَ أَنُّونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُ خ كُسَالًا وَلَا يُنفِ عُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ حَافِرُونَ اللهُ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُمْ مِنكُمْ وَلَاكَّ هُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (60) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَبِ أَوْمُدَّخَلًا لُولُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (50) وَمِنْهُ مْمَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (58) وَلُوْأَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَ النَّاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ و إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَ قِفُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَرَيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيرٌ ١٠ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّتِيءَ وَيَقُولُونَ هُوَأَذَنَّ قُلْ أَذْنُ خَيْرِلَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (6)

يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَعَامُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأْتَ لَهُ وَنَارَجَهَ نَرَخَ لِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِنْيُ ٱلْعَظِيمُ (6) يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَافِى قُلُوبِهِ مَ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ (60 وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ وَءَايِنتِهِ عَلَى لَيْهِ وَءَايِنتِهِ عَ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْز عُونَ وَالْ الْعَتَدِرُواْ قَدْكُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰذِكُمْ ۚ إِن يُعْفَعَن طَآيِفَةٍ مِنكُرْ تُعَذَّب طَآيِفَةُ بِأَنَّهُ مْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (60) ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ وْ مِنْ بَعْضِ يَا أُمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِوَيَ نَهُونَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ لَمَّ خَالِدِينَ فِهَأْهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَعَذَابٌ مُّقِيمٌ ( 68

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مْ كَانُواْ أَشَدَّمِن كُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالًا وَأُولَادًا فَأُسْتَمْتَعُواْبِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُواْ أُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ١٠٠ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِنُوجِ وَعَادِوَثُ مُودَ \* وَقَوْمِ إبرَهِ بِهُ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ يَا أَتَهُمْ رُسُلُهُمْ بٱلْبَيِّنَاتُ فَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُ مْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (20) ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضَ يَا مُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُحَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنِّ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

يَنا يَهُا النَّتِيءُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٤٠ يَخِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَا سِلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلَةِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَدِّبْهُمُ أللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِهِ ﴿ وَمِنْهُ مَنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ عَالَمَا اللَّهَ لَمِنْ عَالَمَا مِن فَضَيلهِ عِلْنَصَدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِن فَضَلِهِ عِن فَضَلِهِ عِن فَضَلِهِ عِن فَضَلِهِ عِن فَضَلِهِ عِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ مُعْرِضُونَ ١٥٠ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَ دُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَتَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ عَلَّاءُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُ مِ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا كُأَلِيمُ ١

ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أُوْلَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ صَعَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (فَا فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَ لَمْ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَالْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ (32) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُ مْ فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَايِّلُواْ مَعِيعَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَهُ وَلَا تُصَلَّى عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَالِنَّهُ وَكُفُّرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ قُواْ وَهُمْ فَاسِعُونَ الْهُ ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُ مْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ (8

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( قَ النَّ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْحَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (وَهُ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ السُّ اللَّهُ عَلَاءً وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِفِّهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إو وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُ مْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُ مْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مْ لَا يَعْلَمُونَ (وَا

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ مَ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60 سَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَتُ مُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مِرْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُ مَ جَهَا مَرْجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَاللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُ مَّ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلَي مُحَكِيمٌ ﴿ وَ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرَعَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ السَّوَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُ مَ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ عِإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠

وَٱلسَّيْفُونَ ٱلْأَوَّلُوبَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ (١٥٠) وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحَا وَءَاخَرَسَيِّئًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَا خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِ وَ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكِّهِمْ بِهَاوَصَلَّعَلَّمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنَّ لَّهُ فُرٌّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (وَهُ أَلَّمْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ: وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونِ عِنُونِ عِلَى مَا مُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ وَأَن وَالْحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُ فَ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ (100)

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتُفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ إِبُونَ إِنَّ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويَ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَهِ بِنَ اللَّهُ أَلْمُطَهِ بِنَ اللَّهُ أَفَمَنَ أَسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًا مَنَ أَسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَأُلَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَأُلَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُرْءَ انَّ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهْدِهِمِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّتِيبُونَ ٱلْعَنبِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱللَّتِيجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَالْحَيْظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِيراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ عَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ انُواْ أَوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَضْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ بِمَرِلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وأَنَّهُ وعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيثُ وَأَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بِعَدَ إِذَ هَدَنهُ مْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ﴿ لَّقَدَتَّابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّتِيءِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بِعَدِ مَاكَادَ تَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّتَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ رِبِهِمْ رَءُوفٌ رَّجِيمٌ الله

وَعَلَى ٱلتَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مِ أَنفُسُهُ مِ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠٠ مَنُواْ ٱتَّ فَواْ ٱللَّهِ مِنَا يَّهُا ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّ فَواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّبُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِ مْ عَن نَّفْسِهُ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ لَا يُصِيبُهُ مْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْ اللَّهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ وَ اللَّهُ الل وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَّةً فَلُوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ مْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ عَلَيْ

يَنا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عِلِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَيَالُولَا بَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَ وَإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَبَعْضُهُ مَ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَهُ وَقُورٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَكُ مِنْ الْقَلْدِجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَأَنْ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ حَسِبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

## المنظاري من المنظاري من المنظاري من المنظاري من المنظاري المنظاري

## بنسيرالله الرَّحير الرَّحيد

الرَّيِنْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ الْأَكَانَ لِلتَّاسِ عَبًا الْمَاتِيمِ الْمَاتِينِ عَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِهِمْ قَالَ ٱلْحَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِخِرُّمُبِينٌ ٤ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِن بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَ الصَّعُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَوُّا ٱلْخَالَقَ ثُوَيْعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَكَ فَرُواْلَهُ وَشَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ ومَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينَ وَٱلْجِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا إِلَّا الْحَقُّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ ايَكِتِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ الْوُلَيْكَ مَأْوَلِهُمُ ٱلتَّارُيِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِ مْ رَبُّهُ مْ بِإِيمَانِهُمْ تَجْرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَي دَعُولِهُمْ فِيهَاسُبْحَلْنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتِحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَكُو وَءَاخِرُدَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ يِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأُوْقَاعِدًا أُوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَّتَ هُو كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤) وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمْ لَمَّاظَلُمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (قَالْمُجَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكِيْفَ تَعْمَلُونَ الله

وَإِذَاتُ تَا يَعَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَاذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ ومِن تِلْقَاتِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (15) قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْكُمْ بِلَّمْء فَقَدْلَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًامِن قَبْلِهِ عَافَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَلِيَّهُ ع إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَايَضُرُّهُ وَ لَايَنفَعُهُ وَيَقُولُونَ هَاؤُلَاءِ شُفَعَلَوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ فِي فَي وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَامَّةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِ هِ يَخْتَلِفُونَ وَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِينَ (20)

وَإِذَاأَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُمْ مَكُرٌ فِي اَيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُ وُٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْأَنَّهُ مَ أَحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُرْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُرْ عَلَىٰ أَنفُسِكُو مَّتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكَ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ (20) وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (25)

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُوْلَتِهِكَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (26) وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرَّهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّالَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمًا أَنْمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ (22) وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرِّكَا وَكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مُ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمْ مَاكُنتُ مَ إِيَّانَاتَعَبُدُونَ ﴿ فَا لَكُ مَا لَنَّهِ إِلَّا لِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُم لَغَافِلِينَ (وَيُ هُنَالِكَ تَبْلُواْكُلُّ نَفْسِ مَّاأَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُواْيَفْتَرُونَا ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ (3) فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ كُذَالِكَ حَقَّتَ كَامَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَـ قُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33)

قُلْهَلْ مِن شُرِكًا بِكُرْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (30) قُلْهَلْمِن شُرِّكَآبِكُو مَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَالَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَايَتِّبِمُ أَحْتُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْفُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِثْلِهِ عَوَاتَ عُواْمَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرْ صَادِقِينَ و بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَٱنظُرْكَتِفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كُذَّبَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ النَّظُلِمِينَ ﴿ كُذَّبَ ٱللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ النَّظُلِمِينَ ﴿ وَقَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّظُلِمِينَ ﴿ وَقَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمِنْهُ مِن يُؤْمِنُ بِهِ عُومِنْهُ مِ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ عُورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِن كُذَّبُوكِ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُرْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ } مِمَّاتَعْمَلُونَ (إلى وَمِنْهُ وْمَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠

وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْنَ وَلُوكَا نُواْ لَا يُبْصِرُونَ ولا إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَاكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ (فَهُ) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّانُرِيَّنَّكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُعَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكْلِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاأَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُونَ ﴿ وَهُ قُلْ أَرَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ رَبِّئَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنتُمْ بِهِيءَ ٱلَّنَ وَقَدَّ كُنتُمْ بِهِي تَسْتَعَجِلُونَ (وَ ) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنتُو تَكْسِبُونَ ١٠٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِيَ إِنَّهُ ولَحَقٌّ وَمَاأَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَي أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْ تَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَفَي هُوَيْحَى وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 60 يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُوْمَوْعِظَةٌ مِّن رَّبَكُ وَسِنْفَاءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ قُلْ بِفَضْلِ أَللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِينَ الكَ فَلْيَفْرَحُواْهُوَ عَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ( وَ قُولَ أَرَ مِيتُمْ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامَا وَحَلَالًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمَّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ وَ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُ ثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٥٥ ١ هُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْ هُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١٠٥

أَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٥٥ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ (63 لَهُ مُ ٱلْبُشْرَي في ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَابَتِدِيلَ لِكَامَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يُحْزِنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (6) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ أَن يَتَ بِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ فَ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَكِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَّا سُبْحَانَهُ وهُوَ ٱلْغَنِي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلْطَينِ بِهَاذًا أَتَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِ اللَّهِ ٱلْكَالِدَةِ الْ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ١٠٠٠

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمٍ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُولَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تُوَلِّيتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (2) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَنِينَا أَفَانظُرْكِيفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذرِينَ اللهُ فَمَا كَانُواْلِيُوْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ (٢٠) ثُمَّ بَعَنْنَامِنَ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَا يَكِينَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا مُجْرِمِينَ (وَرَ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌمُّ بِينٌ (76) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُرْ أَسِحْرُهَا ذَاوَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴿ مَا لَوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَا وَكُلْ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ( 3 مُ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيهِ (وَمُ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَلَهُ مُوسَىٰ أَلْقُواْمَا أَنتُمْ مُلْقُوبَ ١٠٠ فَاللَّمَ الْقَوَاْقَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (8) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَايِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا عَمَاءَ امْنَ لِمُوسَىٰ إِلَّاذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (8) وَقَالَ مُوسَى يَلْقُومِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ 🚳 فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ وَ فَيَ الرَحْمَةِ كَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِضْرَبِيُوتَا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوة وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِين (8 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَنِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْحَتَى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (88

قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَاتَتَّبِعَآنَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وبَغْيَا وَعَدْوً الْحَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيءَامَنتَ بِهِ عَبُواْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (أَقُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلتَّاسِعَنْ ءَايَتِنَا لَغَلْفِلُونَ و وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَمُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَا اللَّهُ عَلَيْ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مِ كَإِمَانُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو وَلَوْجَاءَتُهُمْ صُلَّءَ اللَّهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ وَالْ

فَلَوْلَاكَ اللَّهِ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَوَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيَكُ وَٱلنَّادُرُعَن قَوْمِ لَّايُؤْمِنُونَ اللهِ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ (وَأَنَّ ثُمَّ نُنجِّ رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ يَا يَهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَاكِي مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَ وَلَاتَدْعُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالًا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمِّ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠٠٠ وَأُتَّبِعُ مَا يُوجَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ١ بنسب ألله الرَّحيل الرَّكِتَابُ أُخْكِمَتْ ءَايَنتُهُ وَثُرَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ إِنَّ أَلَّاتَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُرْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُرَّ تُوبُولْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَعًا حَسَنًّا إِلَى أَجَلِمُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ١٤ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ أَلَّا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِلِيَ بَلُوَكُ مِ أَيْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّاكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَتُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِخْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزُهُ وبَ ﴿ وَلَمِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ١ وَلَبِنْ أَذَقْنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِيٓ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌكِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَضَابَقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّنْلِهِ عَمُفْتَرَ يَكْتِ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (1) فَإِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَأَنْهُ فَهُلَأَنُّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَانُوَقِ إِلَيْهِ مِ أَعْمَالَهُ مِ فِيهَاوَهُ مِ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِ دُّمِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عُوَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ وَفَلَا تَكُ فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكَ تُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبّه م وَيَتُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّلِلْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّلِلْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّلِلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الطَّلِلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّلِيعِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمِ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَاوَهُمْ بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَغِرُونَ (وَأَ

أُوْلَتِكَ لَرْ يَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءً يُضَعَفُ لَهُ وُٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُواْيَفْتَرُونَ (1) لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَا 23 ﴿ مَنَالُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَيِّر وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَ انِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عِ إِنِّي لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينُ (25) أَن لَا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ وَ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَانَزَيْكَ إِلَّابِشَرَامِتْلَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِ لُنَابَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْنَظْنُكُمْ - كَاذِبِينَ ١٠٠٠ قَالَ يَنْقُومِ أَرَويْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّتِي وَءَ اتَّنبِي رَحْمَةُ مِّنْ عنده و فَعَمِيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُ كُمُوهَا وَأَنتُ وَلَهَاكُرِهُونَ (3)

وَيَقَوْمِ لَا أَسْنَاكُ عُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمْ مُلَاقُواْرَتِهِمْ وَلَكِنَى أَرَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَالُونَ (29) وَيَكَوْمِمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَّكَرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْيِيَهُ مُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلَّتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُ وَلَا يَنفَعُكُمُ اللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْمِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَرَبُكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبُّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءٌ مِّمَا تَجْرِمُونَ و وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَ الصَّنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاَّمِّن قَوْمِهِ ع سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ اللّ مُقِيمُ ١ حَتَى إِذَاجَا أَمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَاءَامَنَ مَعَهُ وإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالَّهِ فَالَّ الْرَحَبُولُ فِيهَا بِسَـرِ اللَّهِ مُجْرَبُهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَهْيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنِيَ أُزِكِ مَعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ سَعَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِعُ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكْمِينَ (8)

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَمِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْاَنَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلِمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَ عَلَي لَا يَانُوحُ آهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمِ مِّمَّنَ مَعَكَّ وَأُمَرُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَاعَذَابُ أَلِيمُ ١ فَا يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِرً إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَهُ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّامُفْتَرُونَ (60) يَعَوْمِ لَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَقَ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَسْرِدْ كُرْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْيَكَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِيءَ الْهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بِعَضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيٓ " مِمَّا تُشْرِكُونَ (6) مِن دُونِهِ مَا فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (55) إِنِّي تُوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوءَ اخِذْ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَيْصِرَطِ مُسْتَقِيرِ و فَإِن تُولُواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُرْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وشَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ حَفِيظً وَ وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيَّنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ (50) وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَّا بُعْدَالِعَادِ قَوْمِرهُودِ ١٥٥ ١ ﴿ وَإِلَّى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَهُوَأَنشَا لَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُوبُواْ إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ وَ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (6)

قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهِ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن زَّبِّ وَءَاتَ لَني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ١٤٥ وَيَكَقُوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَا فَعَ قَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّعَيْرُمَكَذُوبِ وَفَي فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَ اصَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّ اوَمِنْ خِزْي يَوْمَبِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصِّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيكرِهِ مَرْجَكَيْمِينَ ﴿ حَأَن لَّرْ يَغْنَوْ إِفِيهَا أَلَّا إِنَّ ثَمُودًا حَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدًا لِتَمُودَ ١٤٠ وَ وَ لَقَادُ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَوُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١٠) فَلَمَّارَءَ إ أَيْدِيَهُ وَلَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ وَ وَأَوْجَسَ مِنْهُ وَ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر لُوطِ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآ و إِسْحَلَقَ يَعْفُوبُ (اللهِ

قَالَتْ يَنُويْلَتَى ءَ الْدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بِعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ فَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وحَمِيدٌ مَّجِيدٌ (3) فَأَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُنِيبٌ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا إِنَّهُ قَدْ جَاأُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَرْدُودِ وَ وَلَمَّا جَآءَ تُرُسُلُنَا لُوطًا شِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ وَجَاءَهُ وُقَوْمُهُ وَيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَاؤُلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفَى أَلْيُسَ مِنكُرْ رَجُلٌ رَسِيدٌ (8) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَّنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَرُمَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُرْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدِ (60) قَالُواْ يَنُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيِّلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ إِنَّهُ ومُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ وُٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (8)

فَلَمَّاجًا أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَلِيَّهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةُ مِن سِجِيلِمَّنضُودِ (عُلَى مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلْمِينَ بِبَعِيدِ (3) في وَإِلَىٰ مَذْبَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكْفُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ إِنَّ أَرَيْكُمْ بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطِ (8) وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿ وَهِ قَالُواْ يَنْ عَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْأَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَامَا نَشَرَؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَ بِيتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاأَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شِفَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدِ (وَ اللَّهُ وَالسَّغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْيَاشُ عَيْبُ مَانَفْقَهُ كَيْرًامِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَاضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ طُكَ لَرَجَمْنَاكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُهُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ مُحِيطٌ فِي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (وَ فَي اللَّهُ عَكُمْ الْمَعُ الْمُحُنَّا لَجُنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ 🔞 كَأَن لَّرْ يَغْنَوْ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْ يَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿ وَ٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَدِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ 6 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَاتَ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ (وَا

يَقْدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٩٤ وَأُنِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْغَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ بِشُرّ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ وَفِي ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَيٰ نَقُصُّهُ وعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُّ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاحِنظَلُمُواْ أَنفُسَهُم فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَا أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ يَتَّبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهَى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ ١٤٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١٠ وَمَانُؤَخِرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ الْآكَكُلُّونَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَمْنَهُ مِ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ (وَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلتَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ وَشَهِيقُ (وَنَ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَايُرِيدُ ١ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكً عَطَاءً غَيْرَ عَجَذُوذِ ١

فَلَاتَكُ فِي مِزْيَةٍ مِمَّايِعُبُدُهَا وُلَآءً مَايِغَبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُ ءَابَ اللهُ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُ مِن صَيبَهُمْ عَيْرَ مَنقُومِ و وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَامَةً سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مُريب ﴿ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوَ فِيَنَّاهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ وِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ وَلَاتَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُو ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَيْ لِلذَّاكِرِينَ ١٠٠٠ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ فَلُولَاكَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْبِقِيتَةِ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمٌّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

﴿ وَلُوسًا ءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ الْأَنَّا إِلَّا مَن رَّحِمَرَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُتَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَلِمِلُونَ (2) وَأَنتَظِرُواْ إِنَّامُنتَظِرُونَ و لِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ١ سِنورَةُ يُوسُفِ بنه الله الرَّحْين الرَّحِيهِ الرَّ يِلْكَءَ ايَنْ ٱلْكِتَ الْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَّا عَرَبِيَّالِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَناأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوتَ عَبَاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ (١)

قَالَ يَبُنِيَ لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰءَ الِيعَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويَكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ عَالَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ ٱقْتُلُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُلَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُوْمَا صَالِحِينَ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُ مَ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَناأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَعْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ١٠ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ ولَحَفِظُونَ ١٤٠ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ اللَّهِ قَالُواْلَيِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّاذَ هَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَلَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّا هُمْ إِلَّهُ مِرْهِمْ هَاذًا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِنَّ وَهَا أَوْ وَ ا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُواْيَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْ وَمَاأَنتَ بِمُؤْمِنِ لْنَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ عَ بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١٠ وَوَجَآءَتَ سَيَّارَةٌ فَأْرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَقَالَ يَبُشْرَى هَذَاغُلُهُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (وَأَ) وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَحَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ١٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِصْرَ لِاتْمَرَأْتِهِ وَأَحْرِمِي مَثْوَيْهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدُ أُوكَ ذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أُمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (أَي وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَبِيَ أَحْسَنَ مَثُوايًّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ } وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابُرْهَانَ رَبِّدِ، كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّة وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (وَ عَ وَالسَّبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّ الْإِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوْعَذَابُ أَلِيمٌ (وَفِي قَالَ هِي رَا وَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (وَ اللَّهُ وَ إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَ ذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالمَّارَءَ اقْمِيصَهُ وقُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ و مِن كَتِدِكُنَّ إِنَّ كَتَدَكُنَّ عَظِيرٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَاذَأُ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْ لِكَ إِنَّكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ وَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَتَنْهَا عَن نَّفْسِهِ أَهُ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (30)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلُّ وَلِعِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُ أَكْبَرُنِهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللَّهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدِتُّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَرْ يَفْعَلْمَاءَ امْرُهُ ولَيُسْجَنَّ وَلَيَّكُونَا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّ كَتُدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ( الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَّا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَّا عَنْهُ عَلَّا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَ مِنْ بَعْدِمَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ وَ الْعَلِيمُ اللَّهِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّى حِينِ وَهُ ١ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَاتُّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَرَرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيَ أَرَىٰنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتَ نَابِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَقَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ صَافِرُونَ ﴿

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَن تُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٌ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 38 يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ( قَ مَا تَعَبُ دُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُمْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأُلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْتُ مُولَاكِنَّ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ عَفْضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (أَقُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَيِهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُلْتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَكِ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ افْتُونِي فِي رُهْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَاتَعُبُونَ ١

قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلَيْرُومَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِي بَحَامِنْهُ مَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُ كُرُ بِتَأْوِيلِهِ ع فَأْرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَيَا بِسَاتِ لَعَلَى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَاحَصَدتَّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّاتًا كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَّمْتُ وَلَهُنَّ إِلَّاقِلِيلَامِمَاتُحُصِنُونَ ﴿ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَلَمَّاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَلْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدتُهُ وعَن نَّفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (3) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرِ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ( 52

وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّو إِلَّا مَارَجِمَ رَبَّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَقُ) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ عَالَى مُعْتَعْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّم مُوفَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَيَ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ وَفَي وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَخْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (50) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (5) وَجَاءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكِرُونَ ولَمَّاجَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَنْتُونِي بِأَجْلَكُمْ مِنَ أَبِيكُمْ أَلَّا تَرَوْنَ أَنِيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ وَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ 60 قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٥٠ وَقَالَ لِفِتْبَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغْرِفُونَهَاإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (فَيُ اللَّهُ اللَّهُ عُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُوَإِنَّالَهُ وَلَحَافِظُونَ ﴿

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حِفْظاً وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٥ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَاأَبَانَا مَانَبْغِيًّ هَاذِهِ وبِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرُ وَالْكَ كَيْلُ يَسِيرُ وَالْكُ فَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنِي بهِ عِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ 60 وَقَالَ يَبَنِيَّ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدِ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَكُمَّادَخُلُواْمِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنَهَا وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِيَ أَنَا أَخُولُكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (69)

فَلَمَّاجَهَّزَهُمْ بِحَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِنْ وَأَنَا بِهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله لَقَدْعَلِمْتُ مِ مَاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ وَ قَالُواْ فَمَاجَزَا وَ هُو إِن كُنتُ مِ كَذِبِينَ فِي قَالُواْ جَزَا وُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عِنْ فَهُوَجَزَا وُهُ أَر كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ور فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمَهُمْ قَبْلَ وعَاءً أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةً كُذَٰ لِكَ كِذَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نُشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِيمٌ مَا فَي قَالُواْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ ومِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَرْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠ قَالُواْ يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ١٤ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْنَجِيًّا قَالَكَ بِيرُهُمْ أَلَرْتَعَلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُ مِ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ اللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلفِظِينَ (8) وَسْكَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِ قُونَ فِي قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ عْرَجَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (8) وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَغَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيرٌ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ وَهُ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَتِّي وَحُزِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 60

ينبني أذْ هَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَاْيَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُعَسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ١ ١ ١ ١ المَادَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَناأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِقِينَ (88) قَالَ هَـُلْ عَلِمْتُ مِ مَافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَا أَنتُمْ جَهِ لُونَ ﴿ قَالُواْ أَ • نَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِيًّ قَدْمَرَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٥ قَالُواْ تَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ١٠ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ (وَ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَاأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَدِيمِ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (وَا

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَا وَجْهِهِ عَلَا وَجْهِهِ عَلَا وَجْهِهِ عَلَا وَج أَلْمِ أَقُلُلَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ﴿ فَالْمَا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَءَ اوَى إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ وَوَ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ وسُجَّدَ أَوَقَالَ يَناأَبَتِ هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُرْ مِنَ ٱلْبَدْوِمِنَ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ﴿ وَإِنَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ وَفِي ٱلدُّنيَ اوَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٠٠ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ فِي وَمَا أَحْتُرُ ٱلتَّاسِ وَلَوْحَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

وَمَاتَسْنَاكُهُ مَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل وَهُمْ عَنْهَامُعْرِضُونَ (وَأَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٠ أَفَا أَمِنُواْ أَنتَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْمَ اللَّهِ أَوْتَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْرِثَ اللَّهَاءُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال هَاذِهِ عَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلبَّعَنِي اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرًا إِنَّ أَنَا وَمَنِ البَّعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرًا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَارَيْ أَفَارَيْ أَفَارَيْ مِنْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِتَ أُٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡ تَيۡعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مَ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنجِي مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْكَ انَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَا كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ الْمَرْ يَلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَحُتُراً لَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ مَرَوْنَهَا ثُمُّ ٱلْسَتُوكِي عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبُّكُم تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي مَدَّا لَأَرْضَوَجَعَلَ فِيهَارُوسِي وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَازَوْجَيْنِ ٱثْنَايِّنَّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورَتٌ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَنِعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلَّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُقُولُهُمْ أَوْذَاكُنَّا تُرَبًّا إِنَّالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ \* أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَكَ مَلَوْابِرَتِهِ مَرٌّ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَأُصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ ١

الله وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَإِنَّمَاأَنتَ مُن ذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَاتَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَيِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُمْ مَن أَسَرَّالْقَوْلَ وَمَنجَهَرَبِهِ ع وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِاللَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠ اللَّهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِن دُو نِهِ مِن وَالِ ١٠٠ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (قَ

اللهُ وَدَعْوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شِنَّى إِلَّا كَنسِطِكُفَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٤ وَيَلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ١٥ قَا قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذتُر مِن دُونِهِ عَأْوَلِيّا ٓ اللَّهُ مُلكُونَ لِأَنفُسِهِ مِنفَعًا وَلَاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُأُمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّامُنَ وَٱلنُّورُ أُمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآ ءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَفَتَشَلْبَهُ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ١٤٠ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُ ٱلَّإِيَّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ إِنَّ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْأَنَّ لَهُمْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِهِ عَ أُوْلَتِكَلَّهُ مْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُ مْ جَهَنَّرُو بِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١

اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمِّنْ هُوَأَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِسَابِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْمِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُوْلَتِيكَ لَهُ مُ عُقْبَى ٱلدَّارِ (عَيُّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَقَ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ (25) أَلَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ١٤٥٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الْأَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُوبَىٰ لَهُ مَ وَحُسْنُ مَعَابِ ﴿ ﴿ كَلَاكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ وَلَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِّتَ تُلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلْهُورَتِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ تَوَحَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 30 وَلُوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتْ بِهِ لَإِلْبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَكَرْ يَانْعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لَّوْ بَيْنَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمْ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِ مْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (3) وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَكَاتَ عِقَابِ ﴿ وَهُ أَفَمَنْ هُوَقَاآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْرَتُنَبِّءُونَهُ وبِمَالْا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِأَم بِظَهِرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ١٤٠٤ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١

﴿ مَّ مَن لَا لَجْ مَنْ اللَّهِ وَعِدَ ٱلْمُتَّاقُونَ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ا أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ﴿ وَ اللَّهِ ا مَاجَآءَكُمِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ (3) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَجًاوَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَابٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا لِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو يَمْحُواْ اللَّهُ مَايِشَاءُ وَيُنْبَتُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ (3) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَخْكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِةِ ، وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (أُنُّ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَافِ رُلِمَنْ عُفْبَى ٱلدَّارِ ( عُهُ



وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءًكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيرٌ أَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنتُ مَ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَمْ يَا أَيْكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّاللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّاكَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّالَفِي شَاتِي مِّمَّاتَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ هُ قَالَتْ رُسُلُهُ مَ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُو لِيَغْفِرَكَ عُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّابَشَرٌ مِّتْلُنَاتُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ

قَالَتَلَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّابَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمْ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ لِنَاسُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَيَّ عَلَىٰ مَاءَ اذَيْتُ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مِ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَّأَفَأُوْ حَن إِلَيْهِ مْ رَبُّهُ وْلَنُهْ لِكَ ٱلظَّلِمِينَ ١٥ وَلَنْسُكِ نَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٩ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبًا رِعَنِيدِ (أَن مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّرُويسُقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ (قُلْ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مَ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِيكُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْ عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (قَا

المُ الله مَا الله عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ (فَأَقَ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَن ين وَ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَاوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ إِنَّاكُنَّالُّكُوْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مَ مُغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ لِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ حِجُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرَصَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّ كُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْ نِ رَبِّهِمْ تَجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَامُ (23) أَلْرَتْرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِ ٱلسَّمَآءِ ٥٠

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلتَّاسِلُعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ لِمَةَ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِينَةٍ أَجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ (26) يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ ﴿ اللَّهِ الرَّالَ الَّذِينَ بَدَّلُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ عَلَى جَهَا نَّرَيَصْلُوْنَهَ آوَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ (وَ وَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٠ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالْ اللهُ ٱللَّهِ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآء كَا أَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِقِ وَسَخَّرَكَ عُوالْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ١

وَءَاتَىٰكُرْ مِن كُلِّمَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَخْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ بِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَاٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نُغَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (35) رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْرِكَ مِن ٱلتَّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (36) رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِرِ فِي وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ وَ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيََّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ١٠٠ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ فَهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْءَدَتُهُمْ هُوَآءٌ ١٤ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نِجُّب دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُولَرْتَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَالَكُمْ مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَالَمُواْ أَنفُسَهُ مِ وَتَبَيَّنَ لَكُر كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٥٠ فَالَا تَخْسِبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَا رَضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَهُ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مَ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُ مُ ٱلنَّارُ ١٠٥ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (5) هَاذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْأَنَّمَاهُوَإِلَّهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَ ٥



وَلَقَدْ جَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجُ اوَزَيَّتَهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ (١٦) إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبُعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُرِ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ مِيرَزِقِينَ (20) وَإِن مِن شَيءِ إِلَّا عِندَنَا خَزَا بِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وإِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُومِ (1) وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَاأَنتُمْ لَهُ إِيخَارِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُم وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ (25) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسَنُونِ (26) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَتِلُمِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (2) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالِمِنْ حَمَا مُسَنُونِ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ (وَفَيَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (13)

قَالَ يَنْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَامِ مَسْنُونِ (33) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ وَ قَالَ فَإِنَّكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالَّ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (32) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ وْ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَا صِرَطُ عَلَيَّ مُستقِيمُ ١٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالَّهِ مَعَانَ وَ ١ لَهَاسَبْعَةُ أَبْوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُ مْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُبُونٍ (قُلُ أَدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ عَامِنِينَ (هُ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّوَمَاهُمْ مِنْهَابِمُخْرَجِينَ (48) ﴿ نَبِي عِبَادِي أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالَّتَ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ (50) وَنَبِنَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ (15

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُرُ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ (53) قَالَ أَبَثَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنيَ ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونِ (60) قَالُواْ بَشِّرْنِكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَائِطِينَ وَ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ وَإِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آمْرَأْتَهُ, قَدَّرْنَا إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا جَاءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قُوْمٌمُّنكُرُونَ فَي قَالُواْبَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ١ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ فَأَنْسِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَأُمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (6) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَا وُلَاءِ مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ 60 وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا وُلَآءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَهُ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ١٠٠ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠٠

قَالَ هَاؤُلَاءَ بَنَانِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ الْعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكُرِيهِمْ يَعْمَهُونَ (27) فَأَخَذَتْهُ وُٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَاوَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنسِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُ قِيمٍ ﴿ وَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَأَنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالِبِإِمَامِرُمُّبِينِ وَ وَلَقَذْكُذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ 80 وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (8) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ قُ فَمَا أَغْنَىٰعَنْهُمْ مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَهُ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجِّمِيلَ ﴿ وَهَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ مَأْزُورَجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ عَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ وَالْمُعَالَى اللَّهُ المُّعَلِّينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( وَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( وَ فَأَصْدَعْ بِمَاتُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ (وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَ اخَرَ فَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ ﴿ وَالْقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ سَيْوَرُوْالِيَّالِيَّا لِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيِّةِ لِيَّالِيَّالِيِّةِ لِيَّالِيَّالِيِّ الله ألدِّ فَيْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ أَنَّى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِ حَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِأَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ حَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَىٰعَمَايُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَكَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَكَانَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَنْعَامَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُ وَخَصِيهٌ مَّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُ وَخَصِيهٌ مَّبِينٌ ﴾ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفَ ءُومَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ خَلَقَهَا لَكُلُونَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْجِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ١٠ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ نَكُره أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ۚ الَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِّ ٱلتَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱللَّهَ مَسَوَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِةِ عِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَا قُنَّا وَعَلَّامَتِ وَبِٱلنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ لَقَا وَعَلَّامَتِ وَبِٱلنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَا أَتَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُسِرُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ فَيَ أَمْوَتُ اللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ فَي أَمْوَتُ غَيْرُأَحْيَآءً وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُرْ مُسْتَكْبُرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ 33 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ مَاذَا أَنزَلَرَيُّكُمْ قَالُواْ أَسْطِيرًا لْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ حَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِفَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِ مِ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (3)

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُر تُشَيَّقُون فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْمَلَامِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعَ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا أَذْ خُلُواْ أَبُوا بَهَا مَا اللَّهُ عَلَيمٌ ا خَالِدِينَ فِيهِ أَفَلَبِشُ مَثُوكَ ٱلْمُتَكِينَ وَفَي أَوْ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو ۚ قَالُواْ خَيْرا ۗ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَامَايِشَاءُ وَنَ كَذَالِكَ يَجُرِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ 📆 ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّالُهُ مُ ٱلْمَلَامِكَةُ طَيِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَّ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَتِلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْأَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ 33 فَأَصَابَهُ مْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ (3)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ أَلَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءِ نُحِنُ وَلَاءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءً كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ وَ اللَّهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُ مِنْهَ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ (36) إِن تَخْرِضَ عَلَى هُدَنهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مَ مِن نَّصِرينَ ١٠٠ والقَّتُمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقَّاوَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُ مَ كَانُواْكَ ذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَّدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَ كُونُ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٩ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتُوكَّ لُونَ ١٩

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بُوحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسْتَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ وَلَاتَعَامُونَ وَهُ إِلَّهِ يَنتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُ وِأَالسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٩٤ أُوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ مِ فَمَاهُمْ بِمُعْجِرِينَ ﴿ فَا أُوْيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَحَوُّفِ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِسُجَّدُ اللَّهِ وَهُرْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآتَةِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَايسَتَكُبُرُونَ فِي يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٥٥ ١ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَخِذُواْ إِلَّهَ بَنِ المجداً ا ٱثْنَايْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ (وَ وَلَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَقُونَ (22) وَمَابِكُمْ مِن يَعْمَةٍ فِينَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَ كُو ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ قُولَ مُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضِّرَعَن كُو إِذَافَرِيقٌ مِّن كُو بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿

لِتَكْفُرُواْ بِمَاءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَ وَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأُللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ 60 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنْنَهُ، وَلَهُمْ مَالِشَّتَهُونَ وَإِذَا ابْشِرَأْ حَدُهُمْ إِلَّا أُنتَى ظُلَّ وَجَهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرٌ (63 يَتُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَلَيْ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَفِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ (وَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَيِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مَ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتِّةِ وَلَكِكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَا أَجَلُهُمْ لَايَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (6) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايِكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مِمُفْرِطُونَ ٥٠ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَيرِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِلُ أَعْمَالُهُ مَ فَهُو وَلِيُّهُ مُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُ مَ عَذَابُ أَلِيهُ وَ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 6

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِلْمَاخَالِصَاسَآبِغَا لِلشَّوبِينَ وهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنِ ٱلْمُحْرِقِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ وَأَنْكُمْ كُلِيمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ وفِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفَّا كُرُ وَمِنكُومَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِلِكُي لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُ هُرْ فَهُرْ فِيهِ سُوَآءُ أَفِينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطّيِّبَاتِ أَفِياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٥ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مِ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُا مَّمْلُوكَ اللَّايَقْدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (5) وَضَرَبَ أَلِلَهُ مَثَلَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُ مُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُهُ أَيْنَمَا يُؤَجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (50) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْ ٱلْبَصَرَأُوْهُوَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ لَاتَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ ﴿ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَٱللَّهُ جَعَلَلَكُ مِنْ بِيُونِكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَلَّكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا بَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتُنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ و وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّاخَلَقَ ظِلَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُو بَأْسَكُوْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن قُولُواْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ وَالْكُلُفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ وَفَي وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَنْ وَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَاهَاؤُلَاءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّانَدْعُواْ مِن دُونِكً فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لَكَ ذِبُونَ ١٠٠ وَالْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِذِ ٱلسَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (8)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مُ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا وُلَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَالْمُسْلِمِينَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ و وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَاعَهَدتُ مَ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ لَكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُونَ ١٩ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنكَ ثَاتَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُو دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ } وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ و وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَلَا تَتَخِذُواْ أَيْمَانَكُم وَخَلَا بَيْنَكُمْ وَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّ مْعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ أُللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ وَفِي مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَا هُو حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لَهُ مِ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُنْءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ( و الله الله و يَتُوكَ لُونَ ١٩ إِنَّ مَاسُلْطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ عُمْشُرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بِدَلْنَاءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّبَلَ أَحْتُرُهُمْ لَايِعَلَمُونَ إِنَّ قُلْنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 😳

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينً وَلَهُ مَ عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ (وَالْ اللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ (وَالْ ا مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِ إِلَا يَمْنِ وَلَاكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُل ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْصَافِينَ الله الله الله على ال وَأَبْصَدهِ عَمْ وَأُوْلَتهِكَ هُمُ ٱلْغَد فِلُونَ ١٠٠٠ الْآجَرَةِ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِهُ مُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أَنَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنَ بَعْدِمَافُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعَدِهَ الْغَافُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهُ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَنَ لَا قَرْيَةً كَانَتْءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِن كُلِّمَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَّاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَنَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَٱشْكُرُواْ يغمت ٱلله إن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١٠ إِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيةٌ ﴿ وَإِلَاتَ غُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْصَادِبَ هَاذَاحَلَالُ وَهَاذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَارِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاتُ قَلِيلٌ وَلَهُ مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبَلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَاهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَرَكَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ والمَّا المَّنْعُمِهِ آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ وَا اللَّهُ فَي الدُّنيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّا رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وانعَاقَتُ مُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِتُ مُعْ بِقِيهِ وَلَيِن صَبَرْتُ مِ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُوكَ إِلَّابِ ٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ١



عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ١ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِدُعَآءَهُ وبِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَمُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايتَيْنِ فَمَحَوْنَاءَ ايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَ ايَّةً ٱلنَّهَارِمُنْصِرَةً لِتَبْتَغُواْفَضَلَامِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ السِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَنَحُرْجُ لَهُ دِيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ كِتَبُا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَا لِكَا بَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (و) مَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرُو وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيٌّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ زَنْهَا تَدْمِيرًا أَنْ وَكُوْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ عَجَبِرًا بَصِيرًا (17

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُرَّ جَعَلْنَالَهُ وَجَهَنَّرَ يَصْلَنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَكَاتَ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْظُورًا (20) أَنظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَابِغُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (أَنَّ اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا وَ فَي وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَالْاتَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوُلًا كُرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ الْعَلَمُ إِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا وَفَي وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَا حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُنَذِرْ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ عَفُولًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءً رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (وَ2) إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عِنْ يَرُابَصِيرًا 30 وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُوْ خَشْيَةً إِمْلَقِّ نَخَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْكَاكِيرًا اللهِ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ وسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُونُوا ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْتُعْرَوَذِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلِنَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١١٥ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ وَكُالُّ ذَلِكَ كُانَ سَيِّنَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ وَا

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلِا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ أَيَّ فِي جَهَنَّرَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَيُّكُمْ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْصَرَفْنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ مِ وَالْهَدُّ كُمَا تَعْوُلُونَ إِذَا لَّا بْتَغَوّْا إِلَّى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَا يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (4) وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَهِ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِذَا ذَكُرِتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلِكَ ٱلْأَمْنَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (قَهُ وَقَالُواْ أَنْ ذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

ا فَلَكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠٥ أَوْخَلُقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ أَأْقُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (5) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينَا الْفُورَ بُكُرُ أَعْلَمُ بِكُمَّ إِن يَشَأْيُرْحَمْكُمُ أَوْإِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (6) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّ لَنَا بَعْضَ ٱلنَّبِينَ عَلَىٰ بَغْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا وَ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مَ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠٥ أَوْلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًاشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا (58

وَمَامَنَعَنَاأَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ } وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكِ إِلَّا تَخْوِيفُا ﴿ وَ عَلَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّة يَا ٱلِّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّافِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَنُحْوِفُهُ مُ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ١ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِ عَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَاْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَهِ يَتَكَ هَا ذَا ٱلَّذِي حَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ ، إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ مَ فَإِنَّا جَهَنَّرَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطْعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عِإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 66

وَإِذَامَسَكُو ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلِّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَاكُم إِلَى ٱلْبَرِأَعْرَضِتُ مَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا [6] أَفَأُمِنتُ مَر أَن يَخْسِفَ بِكُوْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنتُ مِ أَن يُعِيدَكُرُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ﴿ فَا أَوْ الْعَادَ الْحَالَ مَنَابِنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِوَ ٱلْبَحْرِوَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا ( وَ ) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عَفَاقُولَتِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ وَأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ( 72 ) وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذًا لَّا تَحْنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَنَكَ لَقَذَكِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَّا ذَا لَا خَفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَا يَجَدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا وَيَ

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ أَفِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُلرَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَانَّصِيرًا ١٠٠٥ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَالًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَوْسَا ﴿ قُالُكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عِفَرَيُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَ لِمَتَ الْوَاكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أُمْرِرَيِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (65) وَلَبِن شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللَّهِ

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَيْرِكُ إِنَّ فَضَلَّهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَيبِرًا (8) قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (8) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (وَ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّراً لَأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا (أَقُ أُوتُسْقِط ٱلسَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أُوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (69 وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَسُرًا رَّسُولًا ﴿ قُالُونَ عُلَا مَا فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كُهُ يُمَّشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًارَّسُولًا وَ فَلْ كَعَيْبِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا وَوَ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تِجَدَلَهُ مَ أَوْلِيآ أَعَ مِن دُونِهِ } وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ بِمَ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّأُولِهُ مَ جَهَنَّرُ كُلَّمَا خَبَتَ زِدْنَهُ مَ سَعِيرًا ﴿ وَا ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِعَايَاتِنَا وَقَالُواْ أَ ۚ ذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَنِعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّلِامُونَ إِلَّاكُ فُورًا وَا قُللَّوْأَنتُ مِ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُ مُ خَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا (٥٠٠) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ فَمْ عَلْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (أُنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَاؤُلِا ۚ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَا تِوَالْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ رجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنْ بَعْدِهِ عِلْبِنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُرُ لَفِيفًا ١



مَّالَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً مَّغُنُّ جُمِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىءَ اثْرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَ ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَنَّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا المَا المَا المَا المَا الله المَا الله المُورِدُ ا أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبِّنَاءَ اِبْنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَامِنَ أَمْرِنَارَشَكُ اللهِ فَضَرَبْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَاهُ مِ لِنَعْلَمَأْيُ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُواْ أَمَدُانِ اللَّهِ الْحَالَةِ الْمُعَالَبِثُواْ أَمَدُانِ اللَّهِ الْحَالَةِ الْمُعَالَبِ اللَّهِ الْمُعَالَبِ اللَّهِ الْمُعَالَبِ اللَّهِ الْمُعَالَقِكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةُ عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عَإِلَهُ الْقَدْقُلْنَا إِذَا شَطَطًا هَا وُلاَّءِ قَوْمُنَا ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهَ الْهَدُّ لُولَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوُرُ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنزَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُرْ مِن أَمْرِكُمْ مَرْفِقًا ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقَرِّضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوقٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّهُ وَمَن يُضْ لِلْ فَكَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا إِنَّ وَتَحْسِبُهُ مْر أَيْقَاظًا وَهُ مِرُفُودٌ وَنُقَلِبُهُ مِ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُمْ بَسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَّهُمْ لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِهُمِنْهُمْ صَعْمَلِ ثُنُعُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٌ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُرْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عِلِلَ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكُل طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُو أَحَدًا اللَّهِ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَاهِ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِ مِ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِ مِ بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُ مِ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُ مَ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا فَ فَي وَلَا تَقُولَنَ لِسَانَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ عَرِبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارَشَدَا و وَلَبِنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا وَفِي قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثُوَّالَهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُمْ مِن دُوينه مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكِمِهِ عَلَّمَ الْحَدَا (26) وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَيتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عمُلْتَحَدًا (2)

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَأُبَّعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا (28) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ اللَّهِ الْفَالَا إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتُ عَذْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِيهِ وُٱلْأَنْهَارُيُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ وَآضِرِتِ لَهُ وْ مَثَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَالِقَ كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَيْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاكَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَنَا أَحْتُرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ، قَالَ مَاأَظُنُّ أَن تَبِيدَهَا يَعُالِمُ اللَّهُ الله المُنافِيةِ أَبَدَا ﴿ وَهُ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ ووَهُو يُحَاوِرُهُ وأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَاكَ مِن تُرَابٍ ثُرَّ مِن نُظفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴿ لَّكِ تَا هُوَاللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ برَبِي أَحَدَا الْ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّابِ ٱللَّهِ إِن تَرَنِ ء أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدُا وَ فَا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْمِينِ عَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١٠٠ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبُ اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِي أَحَدُ اللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ يلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُفْبًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُ وَمَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَظ بِهِء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿ وَا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ وَهُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدُالَهُ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِئْتُمُونَاكُمَاخَلَقْنَكُم أُوَّلَمَرَّةً بَلْزَعَمْتُمْ أَلَّنَ يَخْعَلَلُكُمْ مَوْعِدًا اللَّهُ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَامَالِ هَاذَاٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَمِهِ ٱسْجُدُولُ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهُ عَ أَفَتَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وأَوْلِيّاءً مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونِ بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١٠٥٥ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (أَوَّ) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْشُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُ مْ مَوْبِقًا (52) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (قَيَّ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِمِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَحْتُرَشَى عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قِبَلَّا (وَ وَمَانْرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُواْءَ ايَنِي وَمَا أَنذِرُواْ هُـزُوًّا اقْقَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِيءَ اذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدُ الآوَ وَرَبُّكَ ٱلْغَـغُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَلَهُ مُ ٱلْعَذَابُّ بَلِلَّهُ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلَا (80) وَيِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكَ نَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِ مِمْوِعِدًا (وَقَ الْفُولِاذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١٠٥٥ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذَسَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا (6)

فَلَمَّاجَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا عَدَآءَ نَا لَقَذ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَاذَا نَصَبُا إِنَّ قَالَ أَرْ بِنَ إِذْ أُو بِنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَسَينِهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ عَفَّارْتِكَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَا فَرَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَادِ نَاءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا وَفَي قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلْ أَيَّعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن عِمْمًا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يَحِظ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ قَالَا مَالُمْ يَعِظ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ قَالَا سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيلُكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلَنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِتَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْرًا السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفَهَا إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْعًا إِمْرَالِ أَلَوْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيةً بِعَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيَّا نُكُرًا فَيْ

الله عَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكَ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَافَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا أَن يُضَيِّغُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَينِي وَبَيْنِكُ سَأُنبِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ١٠٠ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمَالِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ وَكُنِ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَرٌ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (28 ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴿

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ الْأَوْقِ فَاتَّبَعَ سَبَبًا وهُ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُولُنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْعُكَذِّ بُهُ وعَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ و جَزَاءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَ سَبَا وَاللَّهُ عَنَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لِتَرْتَجْعَل لَّهُمْ مِن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا لِأَقَ ثُمَّ اللَّهِ عُبْرًا لِأَقَاثُمُ ٱتَّبَعَ سَبَبًا عِنْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مْ سُدًا ( فَ قَالَ مَا مَكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَفَيَ اللَّهِ عَلَى إِنَاسَاوَي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَاجَعَلَهُ ونَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَا أَسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقَّبًا ﴿ وَمَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقَّبًا ﴿ وَا

قَالَ هَنذَارَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَبّي جَعَلَهُ و رَكّا وَكَانَ وَعُدُرَبّي حَقًّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَوُ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا (٥٠٠) ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِعَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايسَتَطِيعُونَ سَمْعًا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا فِي اللَّهِ الْمُعْتَدِينَ أَعْلَا الْمُعْتَرِينَ أَعْلَا وَ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِ رَبِّهِ مِ وَلِقَآبِهِ ٤- فَجَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنَا وَهِ فَالنَّا عَالَانُعَ مَزَاَّؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْءَ ايَكِي وَرُسُلِي هُزُواً ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُ مِ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا فَ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي لَّنفِدَ ٱلْبَحْرُقَبَلَ أَن تَنفَدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ١٠٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَابِشَرِّمِ مُلْكُرُ يُوحَىٰ إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلُا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ



يَنَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكْرَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ١٠ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرِ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَهُم إِذِ ٱنتَبَاذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا أَنَّا فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشَرَاسَوِيًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَلَرْيَمْسَسَىٰ بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ، ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًامَّ فَضِيًّا إِنَّ اللهِ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَاقَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَاوَكُنتُ نِسْيَامَّنسِيًّا ﴿ وَ اللَّهُ اللّ فَنَادَ لَهَا مِن تَحْيَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (2) وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ سَنَفَظ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا وَقَ

فَكُلِي وَالشِّرِبِي وَقَرِّي عَيْنَا أَفَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكَنْ أُكِيِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ وَ فَا فَأَنَّتُ بِهِ وَقُوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوَايَكُرْيَهُ لَقَدْجِئْتِ شَيَّا فَرِيَّا اللَّهُ يَنْ خُتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ أَنَّ الرَّتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ﴿ وَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللَّهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا (33) ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ فَوَلُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ وَقَدٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُم فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ ظُلْمُسْتَقِيرٌ 30 فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمِ (3) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ 3

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَهُ الْمُ وَأُذُّكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نِبَيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا ١٠٠ يَناأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَا أَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَاإِبْرَهِ مِمْ لَهِ لَأَرْتُ لَا لَرْجُمَنَّكَ وَالْمَجْرِفِ مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكً سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَالْمَا أَعْتَزَلُّهُ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ إِلْسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبَيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًا ١٠٠ وَٱذْكُرُفِ ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١٠٠

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نِجَيَّا ( وَ الْمُؤْمَنِ اللهُ مِن رِّخْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَيَّا ﴿ وَ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيَّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عِمْرِضِيًّا (وَ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿ وَ وَكُورَ فَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّيَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجِّدُا وَبُكِيًا ١٥ ﴿ فَا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ يَلْقَوْنَ عَيًا وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وِمَأْتِيًّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَلَمُأَ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ و مَابِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابِيْنَ ذَلِكٌ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 🚭

رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرِ لِعِبَدَيَّةِ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا وَفَي وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَ وَامَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٠٠ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا رَهُ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُئِيًّا فَي ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عُتِيًّا ﴿ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا إِنَّ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جُئِيًّا الْمُ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكَرَأَهْلَكُنَاقَتِلَهُ مِن قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِبًّا ١ اللُّهُ قُلْمَنَ كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَّةِ فَلْيَهْ دُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُولُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشِّرٌ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهْتَ دَوْاْهُدًى اللَّهُ الَّذِينَ آهْتَ دَوْاْهُدًى وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا اقَ

أَفَرَ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدًّا اللَّهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱلَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا اللَّهِ كَالَّهُ كَالَّهُ اللَّهُ كَالَّهُ سَنَكْتُ مَايَعُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرْدَا ١٠٠ وَأَتَّخَاذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِتَكُونُواْلَهُمْ عِنَّالَا كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا فَا أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُرُّهُ مَ أَزَّا الْكَافَا فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُ دُلُّهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا اقْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدَا ﴿ قَالُواْ أَتَّخَاذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَا ﴿ قَالُواْ أَتَّخَاذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَا الْقَالَقَ لَمَ جِعْتُرْ شَيْعًا إِذًا ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوَ تُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَحِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّالِ أَن دَعَوْ اللَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَايَنْبُغِي لِلرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا اللَّهِ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ الِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدُ الَّ الْقَالَةُ مُصَابِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْفِيدَ مَةِ فَرْدًا وَا



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٤ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكِرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَأَ فَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَى ١٠ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ وَ } قَالَ خُذْهَا وَلَاتَحَفَّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (22) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ الْذَهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَ يَسِرْلِيَ أَمْرِي (26) وَ اَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ٢٦ يَفْقَهُو أُقَوْلِي ١٤ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وَ فَي مَا مِنْ أَخِي (30) الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (32) كَنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (وَ وَوَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا فِهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا وَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَكُوسَىٰ 30 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (37)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ وَ اللَّهِ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِفِيهِ فِ ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَنِينَ (قُولُ الْذِقَمْ الْحُتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ أَفْرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ ثَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسُ افْنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَيِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَـمُوسَىٰ (هُ) وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ (إِنَّ الْذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنِي وَلَا تَنيَافِي ذِكْرِي اللهِ الذَهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ قُهُ افْقُولَا لَهُ وَقُولًا لِّيَنَالَّعَلَّهُ ويتَذَكَّرُ أُوْيَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّاكِنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُط عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ وَفِي قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ وَلَاتُعَذِّبْهُمْ قَدْجِنْنَكَ بِعَايَةٍ مِن زَّيْكَ وَٱلسَّلَاءُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ﴿ إِنَّاقَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّكُ اللَّهِ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ (قِهُ)قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى (13)

قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَتِي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُّ رَبِي وَلَا يَسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَرْضَ مِهَذَا وَسَلَكَ لَكُرْ فِيهَاسُبُلًا وَأَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأَزُورَجُامِن نَّبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِي ٱلنُّهَى ﴿ إِنَّ فِي مَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (55) وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكُذَّبَ وَأَبِّي 60 قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسَىٰ (5) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخَلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَى ( وَ اللَّهُ الل وَ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَى ١٠٥ قَالَ لَهُ مَ مُوسَىٰ وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابٍّ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ (6) فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلتَّجْوَيْ فِي اللَّهُ اللَّ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَاوَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (63 فَأَجْمِعُواْ كَيَدَكُرُ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 60

قَالُواْيَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ 60 فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةُ مُّوسَىٰ 67 فَأُنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَفْ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِرُولَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُجَيْثُ أَنَى ﴿ فَا أَلِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُواْءَامَنَّابِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ 70 قَالَءَاْ مَنتُرْ لَهُ وقَبْلَأَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرِ فَلَا فَقِلْعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ وَلِأَصَلِبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ١ ﴿ قَالُواْلَنِ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَيّاً فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنّمَا تَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَلِيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( وَ اللَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ( وَمَن يَأْتِهِ ع مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدِّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (75) جَنَّاتُ عَدْنِ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى (وَ)

وَلَقَدَ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَهُ وَطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبِسَالًا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَنَّبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَيْشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَرِ مَا غَشِيهُم ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ وَ إِنَّ يَابَنِي إِسْرَاءِ بِلَقَدْ أَنْجَيْنَكُم مِنْ عَدُوِّكُم وَوَعَدْنَكُم جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيٰ (30) كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُرُ وَلَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبَيًّ وَمَن يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (8) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْ تَدَىٰ ١٤٥ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (وَا فَرَجَعَمُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ وَتُكُرُ وَعُدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْرَأَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن زَّيِكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ١٤٥ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ (١٠)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وَخُوارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ إِنَّا أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ١٠٠٠ وَلَا يَصُونُ مِن قَبْلُ يَكُورِ إِنَّمَافُتِنتُمْ بِلِيَّ وَإِنَّ رَبَّكُو ٱلرَّحْمَٰنُ فَأُنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ٥ قَالُواْ لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَلْهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مَ ضَلُّواْ (وَ اللَّا تَتَّبِعَنَّ الْفَصَيْتَ أَمْرِي (وَ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَوْتَرْقُبُ قُولِي ﴿ فَا إِنَّ فَا لَا فَمَا خَطْبُكَ يَسَيمِ يُ وَفَي قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَتَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وِفِي ٱلْبَيْرِ نَسْفًا ١ إِلَّهُ كُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدَّسَبَقَ وَقِدْءَ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِ حُرًا وَ مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠٠٥ خَلِدِينَ فِيلَةً وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١٠٠٠ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِزْرَقًا (١٠٠٠) يَتَخَفُّونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ﴿ فَأَعْدُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـعُولُ أَمْتَ لُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَ ذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَا أَمْتَا اللَّا يَوْمَهِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ١ يَوْمَهِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا وَ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَانَ وَمَن يَعْمَلْمِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمَا ١٠٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا فِينَ وَلَقَدْعَهِ دْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُلُهُ وَعَزْمًا وَأَنَّا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ حِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي شَ فَقُلْنَايَانَادَمُ إِنَّ هَاذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْعَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ الله وَ الله و الل ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ فَيْ فَأْكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى اَدَمُ رَبَّهُ وَفَعُويَ اللهُ ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهُ قَالَ أَهْبِطَامِنْهَا جَمِيعَا أَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَهُ دَاىَ فَ لَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْعَى (وَ اللَّهُ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وبَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَقَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الْمُعَالِلَا وَقَالَ

قَالَكَذَ لِكَ أَتَتَكَءَ ايَتُنَا فَسَيعَمَّا وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَرَتُ سَي اللهُ اللهُ وَمَرْتُ سَي اللهُ وَكَذَالِكَ بَحَرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَتِ رَبِّهُ عُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ ﴿ أَفَامْ يَهْدِلَهُمْ كُرُأَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِلْأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ وَمُنَّا وَلُولَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّمُ سَمَّى وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ فَتَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاتِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٠٠٥ وَلَاتَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوا جَامِنْهُ مِ زَهْرَةً ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُورِزْقُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَالِقَ وَأَمْرَأُهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَيرَ عَلَيْهَا لَانسَعَاكُ رِزْقًا نَحْنُ نَرَزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِهِ عَ أُولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُمْ بِعَذَابِ مِن قَبَلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايكتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَىٰ الْمُ قُلِّ مُّلً مُّرَبِّصٌ فَتَرَبِّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ أَهْتَدَىٰ ١



وَكَرْقَصَمْنَامِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٤ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضُونَ ١٠ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أُثْرِفْتُ مْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَنوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَازَالَت يِّلْكَ دَعْوَلَهُ مْ حَتَّى جَعَلْنَهُ مْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (15) في وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ١٠٠ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوَا لَّا تَخَذَنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٠ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَفَإِذَا هُوَزَاهِ قُ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (اللهُ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِر التَّخَذُواْءَ الِهَدُّ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِئُونَ (2) لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الِهَدُّ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُ وَنَ ( عَيْهِ ) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ( عَيْهِ ) أَمِّ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً قُلْهَا تُواْبُرْهَا نَكُرُ هَاذَاذِكُومَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلًى بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِ مُعْرِضُونَ (2)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُؤحَىٰ إِلَّهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَفَي وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَرُ وَلِدَأْ سُبْحَنَهُ و بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِالْقَوْلِ وَهُرَ بِأَمْرِهِ عِنْ مَلُونَ (2) يَعْ لَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِعُونَ ومَن يَقُلِ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُنرِيهِ جَهَنَّمُ كُذَاكَ نَجَزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا الْمَالِدِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَّأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ وَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَفْفَامَّ حَفُوظًا وَهُ مَعَنْ ءَايَيتِهَامُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَوَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ ٱلْخُالِدَّ أَفَايْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ ﴿

وَإِذَارَءَ الَّهَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُرُ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَن هُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَجَلَّ سَأُورِيكُمْ ءَايَى فَالَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُ غُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ يَكُنَا لِيهِمْ بَغْتَةُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَنْ مَنْ وَنَ فَ فَ قُلْمَن يَكُلُؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحَمَٰنَ بَلَهُ مَعَن ذِكِر رَبِهِمْ مُعْرِضُونَ ١٩٥ أَمْرَلَهُمْ عَالِهَةً تُمَّنَّعُهُمْ مِن دُونِنَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مِ وَلَاهُ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ مَنَّا عَنَاهَا وُلَاءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَا فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُ مُ ٱلْغَالِبُونَ ١

قُلْ إِنَّ مَا أُنذِرُكُمْ بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاء إِذَا مَايُنذَرُونَ (وَ اللَّهِ عَسَنَهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَاحَاسِبِينَ رَبْهُ وَلَقَدْءَ اتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٩ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَقَ اللَّهِ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا إِبْرَهِ بِمَرُرُشِّدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (وَ) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَاعَكِفُونَ (52) قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَالَهَا عَبِدِينَ (53) قَالَ لَقَدَكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُرُ فِي ضَلَالِمُبِينِ (فَقَ)قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحُقّ أَمْر أَنْتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (55) قَالَ بَل رَّبُّكُور رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ ٱلشَّابِهِدِينَ (60) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ وَقَ

فَجَعَلَهُ مْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًالَّهُ وَلَعَلَّهُ وَ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (فَقُ قَالُواْمَن فَعَلَ هَاذَابِ عَالِهَ يَنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (فَقَ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُلَهُ وإِبْرَهِيمُ (60) قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (6) قَالُواْءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الْهَيْنَايَا إِبْرَهِ يَمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِبُرُهُمْ هَاذَا فَنْ عَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٤٥ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِمُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا وُلَآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ فَقُ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْحَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُرْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ (فَقُ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ (69) وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَرَكَ نَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَالِحِينَ (2)

الله وَجَعَلْنَهُ وَأَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْقِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ قُنَّ وَلُوطًاءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَغَيَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتَ إِنَّهُ مْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهِ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ وِمِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَيُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (20) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِفَ أَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ وَاوُد وَسُلَتِمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مَرْشَهِدِينَ 📆 فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّا وَعِلْمَأْوَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّافَاعِلِينَ (وَرَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَاكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُ مِ شَاكِرُونَ (00) وَإِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيجَ عَاصِفَةً بَحْرِي بِأَمْرِهِ عَالَمُ الْمُرَةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَكُنَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (8)

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُادُونَ ذَلِكَ وَكُنَّالَهُ مَ حَفِظِينَ ١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ (8) فَأُسْتَجَبْنَالَهُ وفَكُشُفْنَا مَابِهِ عِين ضُرِّوءَ اتَّيْنَا هُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُ مْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (هُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ وَاللَّهُ وَأَدْخَلُنَّاهُمْ فِرَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (86) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَرَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمُنِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَا مَا لَكُو وَنَجَّنْنَا لَهُ وَنَجَّنْنَا لُهُ وَنَجَّنْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَآ إذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ وَ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ ويَحْيَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَ بَأُوكَانُواْلَنَاخَاشِعِينَ ١٠٠

وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَاءَايَةً لِلْعَلَمِينِ ١٠٠ إِنَّ هَاذِهِ ء أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَكِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَاكُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ وَكَيْبُونَ ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ عَنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَقُ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّحَدَبٍ يَسْلُونَ ١٠٠٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاحِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُ مَلَهَ الْوَرِدُونَ ﴿ وَكَانَ هَاؤُلاَّءَ اللَّهَ أَمَّا وَرَدُوهَ أُوكُ لُ فِيهَا خَلِدُونَ وَقَ لَهُ مْ فِيهَازَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَالَايسَمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٠٠

لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُسُ هُمْ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يَحْزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ هَلْذَا يَوْمُكُو ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَظُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَبُ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ وَهِ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمِ عَنبِدِينَ ١٠٠ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللهُ عَلَى إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَلِحِدٌ فَهَلَ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ١٠٠٠ إِنَّهُ ويَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ شَافُل رَّبِ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَاٱلرَّحْمَرِ وَٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١



ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُنْيَ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّشَيْءِ قَدِيرٌ (وَ ) وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (١) ثَانِي عِظفِهِ عليصل مَّنيرِ (١) ثَالِي عَظفِهِ عليصل مَّنيرِ (١) ثَالِي عَظفِهِ عليصل مَّنا الله عَلَي عَظفِهِ علي عَظفِهِ علي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عِلْمَ عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَ ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) وَاللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّيْ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ ١ وَأَنَّ ٱلتَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ عَضِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ و وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٠) يَدعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهُ عَلَيْ شَنَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيْشُ ٱلْعَشِيرُ (إِنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ فَيْ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُرَ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغِيظًا

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ وَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسْجُدُلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِن مُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٥ ١١ هُ هَا اللَّهُ مَا يَضَمَانِ [ine.] ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ الْكَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِم وَٱلْجُلُودُا 20 وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (2) كُلَّمَا أَرَادُ وِأَنْ يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرَ أَعِيدُ وَافِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ (2) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِن أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُ مَ فِيهَا حَرِيثُ (23

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِء وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ بِرَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّاللَّهُ رِكَ بى شَيْءًا وَطَهِ رَبَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْتُكَعِ ٱلسُّجُودِ (26) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (2) لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِ مِنْ بَهِي مَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُ لُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ (2) ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَاتُهُمْ وَلْيُوفُواْنُذُورَهُمْ مَ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلَيُطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ذَالِكَ قُومَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَمِينَ ٱلْأَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ وَوَ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِفِي وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاء فَتَخطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ عَيْ لَكُرْ فِيهَامَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى ثُرَّ عَجِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَ وَإِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَامَ سَكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ و أَسْلِمُوَّا وَبَشِيراً لَمُخْبِتِينَ ( 3 ) اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّالَوْةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مْ يُنفِقُونَ (35) وَٱلْبُدْنَجَعَلْنَهَالَكُمْ مِنشَعَامِر ٱللَّهِلَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ 30 لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهُا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُويٰ مِنكُر كَذَاكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنْ فِي مَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (30)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَمُ لُونَ بِأَنَّهُ مَرْظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ فَصْرِهِمْ لَقَدِيرً رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِ مَتْ صَوَيِم عُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وإنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ١٠٥ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِيِّ وَيِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْتَ ذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ﴿ وَهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِ عِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (قَهُ وَأَصْحَابُ مَذَيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّراً خَذَتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِهِ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيْعُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ فَيُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأَفَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِلَّ يَوْمًا عِندَرَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُ ثُونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَاوَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ (الله ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١٠٥٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيءَ اينينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيرِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيءِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَنَيْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلسَّيْطَانُ ثُرَّ يُحْكِرُ ٱللهُ ءَايَنتِهِ عُواللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( 52 ) لِيَجْعَلَ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مَرٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيرِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْنِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيهُ مْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيْلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( قُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَافَأُوْلَتِهِكَ لَهُ مَ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) وَ ٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ لَكَ دَخِلَتُهُمْ مَذَخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وَفَي فَاللَّكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ مُثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ غُورٌ عَ غُورٌ ﴿ فَاذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلَوَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (6) ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا تَذَعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَعِيرُ فَعَ أَلُوْتَ رَأْنَ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ قُلْ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَيدُ اللَّهِ

أَلْمَ تَرَأَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي في ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَوَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَنُّ رَّحِيثٌ (65) وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ 60 لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَالْمُ لَكُ مُ لَكُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّلْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ال وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعَ مَلُونَ ١١٥ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ أَلَمْ تَعْلَمْ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسْلَطَانًا وَمَالَيْسَلَهُمْ بِهِ عَ عِلْرُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيَّكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَئِيَا أَقُلْ أَفَأُنَبِتُ كُو بِشَرِمِن ذَٰلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

يَناَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ وإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَ وَإِن يَسْلُبُهُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌ عَنِيرٌ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ وَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ عَلَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـلُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ وَجَهِدُواْ فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَهُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُرُ إِبْرَهِ مِنْ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسَامِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ فَيْعَمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١



(2) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ (3) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتَأَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ١ فَانْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ الْأَفْمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَاللَّهِ مَا أُولَتِهِ فَهُمْ لِأُمَّنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَيْ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (١) أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ (١) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ (أَ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينِ (١٤) ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ (١١) ثُرِّخَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضِغَة عِظْلَمُافَكُمَّوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمَاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّاكُمْ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ (1)

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ الْأَنَّا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن تَجْيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرْ فِيهَافُو كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (قُلُ) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِسِينَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَذِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْكُونَ وَقَلْهُ وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا فَعَلَاقِ عَلَيْهِا وَعَلَاهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عِلْهَا عَلَاقِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَل ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِمَاهَا ذَا إِلَّابَشَرِّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنذَا فِيءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّ لِبِنَ فَكَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عَجِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (25) قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ (26) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِن كُلِ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تَخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مَعْ رَقُونَ (ثَا

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَحَنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (28) وَقُل رَّبِ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ (إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُرُ- مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ (32) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَلَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُم يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَبِنَ أَطَعَتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُم - إِنَّاكُم - إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ إِذَا مِتُ مَ وَكُنتُ مِ تُكُنتُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُخْرَجُونَ وَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴿ وَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَ إِلَّا هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ١٤٥ إِلَى وَبِّ ٱنصُرِن بِمَاكَذَّ بُونِ (39 قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مَ غُثَآءً فَبُعْ دَالِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْ خِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهَ الرَّسُلْنَا رُسُلْنَا تَثْرًا كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايِكِتِنَا وَسُلْطَينَ مُبِينِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَهِ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُ مَا لَنَا عَبِدُونَ ١٠ فَكَذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (عُهُ) وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (فَهُ) وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَعُووَأَمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ (50 الله الرسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَآعَمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (6) وَأَنَّ هَاذِهِ عَأَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ 64 أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ( وَ فَي الْسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ وهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿ وَ اللَّذِينَ هُمْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَايُشْرِكُونَ (58)

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتُّواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ (60 أُوْلَتِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُرَ لَهَا سَنِيغُونَ (6) وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (في) بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُمِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَاعَنِمِلُونَ ﴿ وَ عَمَّ إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ ﴿ هُ لَا يَجْءَرُوا ٱلْيَوْمِ إِنَّا لَيْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿ فَا فَذَكَانَتُ ءَايَنِي تُنتَايَعَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلِبِكُمْ تَنكِصُونَ 60 مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تُهْجِرُونَ (6) أَفَلَرْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَ هُوْ مَالَمْ يَأْتِءَ ابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَالْمَ لَوْ مَالَمْ يَغْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ ومُنكِرُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةً أَبَلْ جَاءَهُمْ بِٱلْحَقّ وَأَتْ مُرُهُمْ لِلْحَقّ كُرِهُونَ (00) وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقّ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ الرَّ أَمْر تَسْعَلُهُمْ خَرْجُافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهْوَخَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ (22) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ (33) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ وَيَ

وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَامَابِهِمْ مِنضُرِلَّكَجُواْفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَّهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِ مِ بَابَاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِمُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنْشَأَلَّكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّالَتُ كُرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِى ذَرَا كُرْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٥ وَهُوَالَّذِي يُحْيَء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ أَنْ الْوَامِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ إِنَّ قَالُواْأَ فَمَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٤٠ لَقَادُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا امِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَ اللَّهُ مَن رَّبُ السَّمَوتِ السَّبِعِ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْمَنْ بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ وَا

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ إِلْخُقِ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٠٠٥ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (أَقَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَ وَ وَ وَ وَ اللَّهِ مَا يُوعَدُونَ النَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ الَّهِ الَّهِي الَّهِ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ الَّهِ الَّهِ عَلَىٰ أَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةُ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ (وَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَخْضُرُونِ ١٠٠ حَتَّىٰ إِذَا جَا أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَا وَمِن وَرَابِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَسْابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِ وَلَا يَسَاءَ لُونَ الله فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وفَأُوْلَيَاكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠٠٠) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠٠ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُ وُ أَلْتَارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١٠٠

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَهُ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّاقَوْمَاضَ آلِّين ١٠٠٠ رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٠٠ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠٠ فَأَغَفِدْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠٠ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ دِنكرى وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّ جَزَيْتُهُ مُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ إِنَّ قَالَ كَوْلِبِثْتُو فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَغْضَ يَوْمِ فَسْئِلِ ٱلْعَادِينَ شَقَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيكًا لَّوَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ فَأَنْعَالَمَ أَلَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكريمِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ ا ءَاخَرَلَابُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِّهِ عَإِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ٥



﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ لَاتَّخْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُوْ بَلْ هُوَخَيْرٌ لِّكُورُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ مَا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابُ عَظِيرٌ إِنَّ الَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَا ذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ الْوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ (١٥) وَلَوْلَافَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُم فِي مَا أَفَضَتُم فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ (1) إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَلَّكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَخْسِبُونَهُ, هَيِّنًا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَايَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَلْذَاسُبْحَننَكَ هَلْذَابُهْتَنْ عَظِيرٌ اللهُ اللهُ أَن تَعُودُ وا لِمِثْلِهِ عَأْبَدًا إِن كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ عَظْمُ وُ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَءَ امَنُواْلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ في ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ وَا وَلَولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ (20)

خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُولُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ ومَازَكَى مِنكُم مِن أَحَدِ أَبَدُا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (2) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْل مِنكُر وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ (22) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ (23) يَوْمَرَتَشْهَدُعَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَهِذِ يُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ (26) يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتَّاغَيْرَ بِيُوتِكُرْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُوخَيْرٌ لِّكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُ

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدُا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمَّ وَإِن قِيلَ لَكُ مُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَمَسْ كُونَةِ فِيهَامَتَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَا وَفِي اللَّهُ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أَمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 30 وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَ ابَآبِهِنَّ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْأَبْنَآبِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولِتِهِنّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْبِسِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنّ أَوْمَامَلَكَ تَأْيُمَنُهُنَّ أُوِٱلتَّابِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَرَمَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3)

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ وِنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةً ع وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُ مِ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ كُوْ وَلَا تُكُوهُواْ فَتَيَلَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآ إِن أَرَدُنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ مِنَّ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ولَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَنِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ فِي اللَّهُ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْ كَوْقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا لَوْكَ دُرِيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِتَةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّ ، وَلُوْلَرْ تَمْسَسُهُ نَالُّ نُّورُعَلَىٰ نُورِ يَهْدِى أُلِلَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بِيُوتٍ أَذِبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مِيسَبِّحُ لَهُ وِفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِم تِجَرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَّتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضَلِهِ عَوَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ﴿ وَ اللَّذِينَ كُفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَخْسِبُهُ ٱلظَّمْ اَنْ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ ولَرْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَّنهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ أَوْكُطُلُمُتِ فِي بَحْرِلَجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عِمَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَن فَوْقِهِ عَ سَحَابُ ظُلُمُكُ مُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرَنهَأُ وَمَن لِّرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَالَهُ ومِن نُورٍ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَةَ فَالَّتِ كُلُّ قَدْعَلِمُ صَلَاتَهُ و رَتَسْبِيحَهُ و أَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٥ ١ أَلَوْ تَرَأَنَ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ و زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرْدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَاءً يكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيذَهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ (١٩)

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِى ٱلْأَبْصَارِ فَهُ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِن مَّآءِ فِمَنْهُ وْمَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَوَمِنْهُ وْمَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (فَهُ) لَّقَدْ أَنزَلْنَاءَ ايَاتٍ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُغْرِضُونَ اللهِ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ فَا أَفِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِر وَرَسُولُهُ وَبَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُمُ بَيْنَهُ مَ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (5) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ عُونَ اللَّهِ مَا إِللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ وَقَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَنَّدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَغْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَغْبُدُونَ فِي لَا يُشْرَكُونَ بى شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُوُ ٱلْفَاسِ قُونَ (55) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُونِهُ مُ ٱلنَّارِّ وَلِيَشْسَ ٱلْمَصِيرُ (5) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَوْيَبَلُغُواْ ٱلْحُلُومِنكُو ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءَ ثُلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ مْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ (58

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُالُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْكَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ قُر كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَقُ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ١٠٠ اللَّهُ عَلَيهٌ عَلِيهٌ عَلِيهٌ عَلِيهٌ عَلِيهٌ قَالُاغَمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُو أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمُّهَايِكُمْ أُوبِيُوبِ إِخْوَانِكُمْ أُوبِيُوبِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّلِيّكُمْ أَوْبِيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْبِيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْمَامَلَكُمُ مَفَاتِحَهُ وأَوْصَدِيقِكُ فَلْيَسَ عَلَيْكُ ذِجُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْجَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًأْفَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُو تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرِّكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ (6)



وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِهِ عَالِهَةً لَّا يَخَلُقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مَ ضَرًّا وَلَانفُعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ أَفْتَرَكُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمًا وَزُورًا ١٥ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَّهَا فَهَى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَ فُورًا رَّحِيمًا (6) وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ١ أَوْيُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونَ لَهُ رَجَنَّةٌ يَأْكُلُمِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَسْحُورًا ١١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَالْايسْتَطِيعُونَ سَبِيلُا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأْتُهُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١٤٥ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيَّقَامُّقَرَّنِينَ دَعَوْاهُ نَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ نَبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَت لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا قَالَهُمْ فِيهَامَايشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدُامَّسْ وُلَّا (قُنَّا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَ قُولُ اللَّهِ أَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَاؤُلَاءَ أُمْهُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللَّهَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَاأَن نَّتَّخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّ بُوكُمْ بِمَاتَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرَأُ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا (وَأَ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ فَي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20)

اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ أُوْنَرَىٰ رَبَّناً لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوا كَبِيرًا ( عَنَ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًامَّحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَعَلَىٰهُ هَبَآءُ مَّننُورًا فَقَاأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَفَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَهِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا وَاللَّهُ الْمُلْكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا (وَ اللَّهِ عَكُمُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَلِيْتَنِي أُتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُويْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِسْكِنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرِبِّ إِنَّ قَوْمِيَ ٱلَّخَذُو الْهَا ذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١٠٠٠ وَكَذَا اللَّهُ عَانَ مَهْجُورًا اللَّهُ وَكَذَا اللَّهُ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِيءِ عَدُوَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كُذَالِكَ اِنْتَبِتَ بِهِ عَفُوادَكَ وَرَبَّلْنَهُ تَرْيَبِلًا ١٤٥

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ بِهِ وَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ اللَّهِ الْكَاجَهَ الْمُ أُوْلَتِهِكَ شَرِّمَكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وأَخَاهُ هَنرُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتِنَافَدَمَّ زِنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١١٥ وَكُلًّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَتْبِيرًا (وَقَ) وَلَقَدُ أَتَوَاْعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَرْيَكُونُواْيَرَوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِنَّ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الْرَقِي أَرَّو يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ وُهُوَلُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْرَ تَخْسِبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْهُ مِ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْتَزِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عُوالَّزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَاهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبِّنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا وَ قَوْلُوشِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (5) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُمْ بهِ عِهَادًا كَبِيرًا (فَقُ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (63) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِحَكَهُ نَسَبًا وَصِهَ رَأُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فَي وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُ وَ لَا يَضُرُهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا قَقَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا فَيْ قُلْمَا أَسْنَاكُ إِلَّا مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا فَقَ قُلْمَا أَسْنَاكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَا أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً وَكَعَلَيْهِ عَلَى الْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً وَكَعَلَيْهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا (فَقُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِرُثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَئَلَ بِهِ عَجَبِيرًا وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُ نَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٥٠ قَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا (أَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّ رَأُو أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَإِن مَا مُؤَرِّا الْمُ اللَّهِ مِنَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَاهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمًا ( و و الله الله و الله يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَا إِنَّهَا سَاءً تَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 60 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَ قُواْ لَرْ يُسْرِفُواْ وَلَرْ يُقْ بِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٥٠

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١١٠ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَلْلَهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ أُلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ( وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُواْ كِرَامُانِ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَاهَبَ لَنَامِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّكِينَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تِحِيَّةً وَسَلَمًا وَ اللَّهِ عَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا وَ اللَّهِ قُلْمَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَادُعَ الْوُكُمْ فَقَدْكُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

## سُولُوا النِّينِجَ اللَّهُ الل

بِسَــِ أَللَّهِ أَلرَّحَ أَلرَّحِي بِ

الله عَايَثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ الْمُ لَكِتَبُ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ إِن نَشَأَنُنَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَايَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَلِصِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّحْلَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكُذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِ مَ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُ وِنَ ١ أُولَرْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمِ ( اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ( قَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهْوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١٠) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنَطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ١٤ وَلَهُ مَ عَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٩ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايِنَيَّا إِنَّامَعَكُرُ مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَيْمَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ اللهُ الرُّنُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِينِينَ الله وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّا لِينَ ﴿ فَكُورَ ثِي فَفَرَرِتُ مِن كُمُ لَمَّا خِفْتُكُم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّ) وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَّا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَكُوا لَا يَ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (2) قَالَ رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَبِنِ أَتَّخَذتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ وَ قَالَ أُولُوجِنْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينِ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفِإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ 33 فَقَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ و إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيهٌ ﴿ لَا يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ عِنْمَاذَا تَأْمُرُونَ 35 قَالُواْ أَزْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ (37) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِ مَّعْلُومِ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ (39)

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ١٠٤ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّاكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مَ مُوسَى أَلْقُواْمَا أَنتُمْ مُلْقُونَ و فَأَلْقَوْ إَحِبَالَهُ مْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّالَّنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَايَأُ فِكُونَ (قُ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُواْءَ امَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ فَأَلْقِي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَهُ فَالْوَاْءَ امْنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَا رُونَ (هُ فَالَءَا مَنتُمْ لَهُ وقَبَلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُرْ إِنَّهُ لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَ كُو ٱلسِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِبَتَّكُمْ أَجْمَعِينً قَالُواْ لَاضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ( وَ اللَّهِ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٠ ١ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِبعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ عَوْنَ إِنَّ هَا لَهُ مُتَّبَعُونَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (53) إِنَّ هَاؤُلاَّءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ فَي وَإِنَّهُ مِ لَنَالَغَآبِظُونَ ﴿ وَإِنَّالَجَمِيعُ حَذِرُونَ (50) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنجَنَّتِ وَعُيُونِ (50) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (50) كَذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَابِنِي إِسْرَاءِيلَ (وَ فَأَتَّبَعُوهُ مِ مُشْرِقِينَ (60

فَلَمَّاتَّرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٠ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهَدِينِ (62) فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَكَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْآخَرِينَ (63) وَأَنجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, أَجْمَعِينَ (6) ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ (6) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (6) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (6) ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّ أَا بْرَهِيمَ فَ إِذْ قَالَ لِإِبْيِهِ وَقَوْمِهِ ء مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامُ افْنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اللَّهُ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ إِنَّ الْوَيَنَا فَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ﴿ وَإِنَّ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا كُذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَ يَتُمْ مَاكُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَءَابَ آؤُكُ مُ ٱلْأَقَدَمُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَدُوٌّ لِيَ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَيَهْدِينِ ٦٠ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ (وَمُ ) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ (وَهُ) وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِينِ ( وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ( وَ ١٤ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ (89) وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (85) وَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (3) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (وَ اللَّهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (وَ وَكُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ و وقيل لَهُ مَ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُم وَ اللَّهِ وَلَي مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُم وَاللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُم وَاللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَا كُبُكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ وَٱلْغَاوُدِنَ فَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (وَفِي قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وَفِي تَأَلَّهِ إِنكُنَّا لَيْ ضَلَال مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّ كُرْ بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَهِ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ وَفَي فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ١٠٠٠ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ (١٠٠٠) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً وَمَا كَاتَ أَحْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَانَّاتُ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ وَاللَّهُمْ الْمُومُ إِنِّي لَكُمْ وَسُولُ أَمِينٌ (١٥٠) فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِيا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَيْمِينَ ١٠٠ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ اللَّهِ اللَّهِ النَّوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١٠٠

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ دَبِّي لَوْ يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ وَمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا إِلَّا لَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ قَالُواْلَبِن لَرْتَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهِ قَالَ الْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَفَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْ عَلَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ واللهُ أُغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَعْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠٠ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَاتَتَقُونَ ﴿ وَمُ اللَّهُ لَكُمْ عَادُ ٱلْمُتَتَقُونَ ﴿ وَمُ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَسُولُ أَمِينٌ (عَيْهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (عَيْهُ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرًانَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١٤٥) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٤٥) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَاتَعْ لَمُونَ ١٠٠ أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِم وَبَنِينَ النَّهُ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ النَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أُوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنْ هَاذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَأَهْلَكُنَاهُمْ وَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهْوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّ بَتَ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَقُونَ فَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَ إِنَّا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠٠٠ وَزُرُوعِ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيرٌ ١٠٠ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُونَا فَرِهِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ والأتُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ النَّالَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُرُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (وَوَا وَوَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ( فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ( فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ نَادِمِينَ (رَقَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْ الْحَالَ عِنْ الْمُوالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَوَا

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَقُونَ المَّا إِنِي لَكُ مِن رَسُولُ أَمِينٌ (عُمَّا) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (فَقَ) وَمَا أَسْنَكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ -مِنْ أَزْوَا حِكُمْ عَلَا أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ وَإِنَّ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ مِنَا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ فَقَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْمُحَالِينَ فَقَا رَبِّ بَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَمِنْ إِلَّا عَوْزًا فِي ٱلْنَابِرِينَ ﴿ ثُورَةً وَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذرينَ وَإِن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُنْ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ (١٠٠) إِنَّى لَكُمْ-رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَإِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُولَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٠٠ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُرْ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم وَالْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ الشَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّتْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ فَأَنْ مُقَافِّا مُلْمَا لِمُنْفَا مِنَ ٱلسَّمَا • إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (وَا قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (وَا فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالَّ رَبِّكَ لَهْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠١ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ أَنْ لَا بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَرَيْ مُبِينِ وَاللَّهُ وَلِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وُاْبَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴿ وَ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله المُعْدَالَهُ وَعَلَيْهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عِمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (وَهِ فَيَا أَيِّهُمْ بَغْتَةُ وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَ قُولُواْ هَلُ نَحْنُ مُنظَرُونَ وَفَي أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (200) أَفَرَ يْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُم سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَاكَانُواْ يُوعَدُونَ (206

مَا أَغْنَى عَنْهُ مِ مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ (وَهُ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ وَمَا خَكُمَّا طَالِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلسَّيَطِينُ (200 وَمَايَنَبَعِي لَهُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ (201 إِنَّهُ مِعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٤٠٥ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِينَ ﴿ وَأَنذِ رَعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَآ وَ أَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ "مِّمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ (وَأَنَّ ) وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ (وَأَنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ عَلَى مَن تَنْزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ عَلَى مَن تَنْزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَفِي تَنْزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرِ اللهِ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَيْدِبُونَ اللهَ وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَبَعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ الْمِيَّا أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ (وَيُعَاوِأُنَّهُ مَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ( وَفَي إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنَ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

## المرودة من المرودة من

## بنسب الله الرَّخْيُز الرَّحِيب

الله عَلَيْ عَالِمَ اللَّهُ وَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ اللَّهُ دَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ وَهُرَ بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُ مِ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ أَلَا اللَّهُ اللَّخْسَرُونَ فَي وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ (6) إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ، إِنَّى ءَانَسَتُ نَارًاسَاتِ لَمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَ اِيكُرُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَاجَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلتَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ يَهُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَالَّقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهْ تَزُّكُأْنَهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَرْيُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَاتَّخَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِقِينَ (2) فَلَمَّاجَآءَ تُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْهَاذَا سِحْرٌمُّبِينٌ (3)

وَجَحَدُواْ بِهَاوَٱسْتَيْقَنَتْهَاأَنفُسُهُمْ ظُلْمَاوَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَتِفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُيلَهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُود وَقَالَ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْذَا لَهْوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَاكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا خَاجِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيْلِحَا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْني برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ وَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمِّكَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ (20) لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَ اشَدِيدًا أُولِأَاذْ بَحَنَّهُ و أَوْلَيَا أَيْدَنِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ ١٠٠ فَمَكُنَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تَحُظ بِهِ ء وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ﴿ وَيُ

إِنِّي وَجَدتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ (وَ عَ) وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُ وَلَا يَهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا يُغْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (25) ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١٥٥٥ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١٥٥٥ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لْمِعِيلِمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُرَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ( 3 عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا ٱلْمَلَوُا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَبْ كَرِيمُ (29) إِنَّهُ ومِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (3) قَالَتَ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ (وَ فَالْتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَادَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَا وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَّتِهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (35)

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ عِمَالِ فَمَاءَ اتَّنْ عَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَكُو بَلَأَنتُم بِهَدِيَّتِكُم تَفْرَحُونَا أَنَّ الْبِهِم فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ اللَّهُ قَالَ يَنا يَهُا ٱلْمَلَوُااْ يُكُورِ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَأَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ و الله عَفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِينَ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ عَقَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَفْرِيتٌ مِّقَامِكً وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبِّلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَا شَكُواَمٌ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ (٥٠) اللَّهَ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١٠ فَأَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكُذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْرَمِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (فِهُ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ وَهِ إِقِيلَ لَهَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَعَنسَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنقُوارِيرَ فَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَامَتُ نَفْسِتًى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

وَلَقَذَأُرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنُ أَعَبُدُوا أَللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لِرَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَاسَتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآبُرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قُوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِأَلِيَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالْصَادِ قُونَ ﴿ وَهُ وَمَكَرُولُ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُلُوهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (أَوَ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ قُولُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مَ يُنْصِرُونَ (فَيَأْبِنَّاكُمُ-لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُوبِ ٱلنِسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَا لُوبَ قَعْ

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُ مِ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَقَ فَأَنْجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وِإِلَّا آمْرَأْتَهُ وقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (5) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَ مَطَرً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (38) قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ءَاللَّهُ خَيْرُأَمَّا تُشْرِكُونَ وَقُاأَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْكُنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَهُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠٥٠ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَا رُا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَوْلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْ لَمُونَ (أَفَا أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُ مِ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَ عَرُونَ فَي أُمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيَاحَ مُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَهُ أَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (6)

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَ • لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَ الْوُا بُرْهَا نَكُر إِن كُنتُر صَادِقِينَ (60) قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِ فِي ﴿ بَلِ الدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَ أَبَلُهُ مِنْهَاعَمُونَ فَكُو وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَءَابَ آؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ (6) لَقَدْ وُعِدْنَاهَاذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ 6 قُلْسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ و وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (أَ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَكُ عَلَى اللّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتُ أَكْثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ال رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِتِهِ في ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ وَإِلَّا فَالْقُرْءَانَ

يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ أَكْثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (6)

وَإِنَّهُ وَلَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ وَ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ( وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٥٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِايَاتِنَافَهُمْ مُسْامُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْامُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْامُونَ اللَّهُ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِرْ أَخْرَجْنَا لَهُ مِرْ دَآتِهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَالْحَامَ اللَّهُ مَا إِذَاجَاءُ وقَالَ أَكَذَّبْتُم بِاللِّي وَلَرْتُحِيطُواْبِهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَرَوْاْأَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ اتُوهُ دَاخِرِينَ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهْيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءً إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَاتَفْعَلُونَ ﴿



وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُواْ يَحْذَرُونَ (١) وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيدَ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَٱلْتَقَطَهُ وَ اللهِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمْنَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَاطِينَ (١) وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكِ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَ خِذَهُ وَلَدُاوَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَكِرِعًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلْوَلَا أَن رَبَظْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقَالَتَ الْأُخْتِهِ عَنْصِيلًا فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُم و عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ (قُ) فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَكَ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلذَامِن شِيعَتِهِ ، وَهَلذَامِنْ عَدُوِّهِ ، فَأُسْتَغَلْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَرَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ,عَدُوُّ مُضِلُّ مُّبِينٌ (وَإِ) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لِهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (أَنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ ومُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ (قُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَهُ مَاقَالَ يَكُمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكِني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٠) ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِن أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَايَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ

وَلَمَا تُوَجَّهُ يِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسّبيل (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْبَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّا فَي مَا ٱلتَّاسِيَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ الْمَرَأْتَيْنِ تَذُودِ أَنِي قَالَ مَاخَطُبُكُمَّا قَالَتَالَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ عُكَاءَتُهُ إِحْدَالُهُ مَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ ووَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفُّ بَحُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَنا بَتِ ٱسْتَعْجِرْ أَ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ وَ قَالَ إِنَّ أُرِيدُأُنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثُمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ( وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ( وَ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ( وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ( وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ( وَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكُيلٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّه

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ مِ انسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِي ءَاتِيكُرُ مِنْهَا بِخَبَرِأَ وَجِذْ وَقِ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَكُمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنَيَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهَ تَزُّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلِّل مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَامُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ اللَّهُ السُّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْنُرُجُ بيضاء مِنْ غَيْرِسُوء وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبُ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَإِنَّهُ مَ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدًا يُصَدِقِنَي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايِكِيْنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ 35

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِعَايَلِيْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَا إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِيءَابَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ (36 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِتَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحَالَّعَلَى -أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَأَسْتَكَ بَرَهُو وَجُنُودُهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَالَا يِزَجِعُونَ (وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فِي ٱلْيَوِّفَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُ مِ أَبِيَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِهُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ فَهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ عَنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُ دَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَا كِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْ بَنَ تَتْ لُواْ عَلَيْهِ مَ ءَايَكِينَا وَلَكِكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِ نِ رَّحْمَةً مِّن رَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنهُمْ مِننَّذِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٥ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُ مَ مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مَ فَيَتُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْواْ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَمَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَة يَكُونُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَخِرَانِ تَظَلَّهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ إن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ فَي فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمِّنِ ٱتَّبَعَهُولِهُ بِعَيْرِ هُدُى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (50)

اللهُ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ وُٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُونَ ١ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِهِ عِهُمْ بِهِ عِيْوْمِنُونَ (32) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْءَامَنَابِهِ عِإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبَلِهِ ع مُسْامِينَ وَوَ أُوْلَتِهِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَأَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْلَنَاأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُ أَعْمَلُكُمْ مَالُكُمْ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَعِي ٱلْجَهِلِينَ (وَقَالِنَاكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (60) وَقَالُواْ إِن تَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِن أَرْضِنَا أُولَمْ نُمَكِن لَّهُ مْ حَرَمًاءَ امِنَا تُجْبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّهَى وِرْزَقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُولَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُ مَ لَرْ تُسْكَنَ مَنَ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ 63 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَيْ حَتَّى يَبْعَتَ فِ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ وَقَ

وَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٥٥ ١ أَفَنَ وَعَدْنَاهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كُمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (6) وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَتُّولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَاوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ حَمَاغُوَيْنَا أَغُويْنَا أَغْوَيْنَا إِلَيْكَ مَاكَانُواْ إِيَّانَايَعْبُدُونَ (فَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَوْاللُّهُ كُمَّ اللَّهُ مَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (6) فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِفَهُ مَ لَا يَسَاءَ لُونَ (66) فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ وَ وَرَبُكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَهُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُ مِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (20)

اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ الَّيْ لَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَ بِنَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلنَّهَ ارْسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيدٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١ وَ وَمِن رَحْمَتِهِ عَلَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( وَ اللَّهِ مَا يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُ خِ تَزْعُ مُونَ ( أَنَ ) وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰعَلَيْهِم وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ الْتَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ (20) وَ أَبْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَى عِلْمٍ عِندِيَّ أُولَرْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ، مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَحَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَنْرُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُ مِ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ رِمِن فِئَةٍ يِنَصُرُونَهُ رِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ إِنَّ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمُنَّوْا مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٤٥ ١ ١ ﴿ يَالَكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ والمَّا مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَوُنَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّقِ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِمُ بِين وَاللَّهُ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَّ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَ فِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَإِذْ أَنزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُلًا إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّا هُ إِلَّا هُولًا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُ إِلَّا إِلَّا هُ إِلَّا لَا عَلَّا إِلَّا هُ إِلَّا هُ إِلَّا هُ إِلَّا إِلَّا هُ إِلَّا هُ إِلَّا إِلَّا هُ إِلَّا هُ إِلَّا هُ إِلَّا لَا عَلَّا إِلَّا لَا أَلَّا إِلَّا لَا أَلَّا عُلَّا إِلَّا أَلَّ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّ إِلَّا أَلَّا لَا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا إِلَّا لَا أَلَّا عُلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّا إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّا أَلَّا إِلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا إِلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلَّا إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلّ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَلَهُ ٱلْحُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ سَوْرَةُ الْعِنْكِبُونِيَا ﴿ وَهُ الْعِنْكِبُونِيَا ﴾ ووق الله الرَّخْيَرُ الرَّحِيدِ ﴿ الَّمْ الَّهِ الَّهِ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَلَيَعْ أَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَانِينَ الْ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٥

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَخْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَعُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُم أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٥ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْخُطْيَكُمْ وَمَاهُمْ بِحَلِمِلِينَ مِنْخَطَيَاهُمْ مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَ يَدِبُونَ ١٠٠ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْفَ الَّهُمْ وَأَثْقَالُامَّعَ أَثْقَالِهِ عَمَّ وَلَيُسْكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّاخَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

و فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَاءَايَةً لِلْعَالَمِينَ (قُ ﴿ وَإِبْرَهِ مِرَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُواْ أَللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُرْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْلَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَهُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ (قُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَعُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُعَجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ (22) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآيِهِ، أَوْلَتِهِكَ يَسِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُ لُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنِحَالُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُمْ بَعْضُا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّصِرِينَ وَقَ فَي اَمْنَ لَهُ ولُوسٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّتً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ وإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوِّهُ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وِفِ ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ في ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّناجِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّناجِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (30)

وَلَمَّاجَآءَت رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْلِهَا فِي الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وِإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ 32 وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا شِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاً وَقَالُواْ لَا يَخْفَ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّامُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ و القَاد تَرَكَامِنها ءَاكِةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (35) ﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُافَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَنَّوُا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ جَاشِمِينَ (3) وَعَادًا وَنَمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِيهِمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (38)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكَبِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْقِينَ ١٠٠ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلأَرْضَ وَمِنْهُ مِنَ أَغْرَقِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَامَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَا أَوَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَوْتِ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَذَعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيَعُ عُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ولا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ (وَهُ

الَّذِينَ ظَلَّا الْمُعْدِينَ طَلَّالًا الْمُعْدِينَ ظَلَّا الْمُعْدِينَ ظَلَّا الْمُعْدِينَ طَلَّالًا الْمُعْدِينَ طَلَّالًا الْمُعْدِينَ طَلِّينَ طَلَّالًا الْمُعْدِينَ طَلِّينَ طَلِينَ طَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ

وَلا يُحَدِدُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مَّ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُ الْمُكُمْ وَحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَاؤُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِينَا إِلَّا ٱلْكَلْفَ فِرُونَ (١٠) وَمَاكُنتَ تَتْلُواْمِن قَبْلِهِ عِن كِتَبِ وَلَا تَخْطُهُ وبِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْهُو ءَايَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ ايَكُ مِن رَبِهِ ءَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِيرٌ فَيَ إِنَّ الَّهِ يَكَفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَيْتَكَاعَلَيْهِمْ إِنَّافِى ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَإِدْكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْكَ غَيْ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَلِيدُونَ (52)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَّجَآءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ قَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَفِرِينَ (60) يَوْمَ يَغْشَاهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلِي فَأَعْبُدُونِ وَ اللَّهُ مُلِّ نَفْسِ ذَا بِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَنَّهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ عُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعَمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ (6) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِيهِ مِ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ وَكَأْيِن مِن دَابَّةِ لَّا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُرْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (60) وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (6) آللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ (62) وَلَبِن سَأَلْتَهُ مَ مَن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63

وَمَاهَنذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهْيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مِ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَاتَيْنَاهُمْ وَلْيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَقُ أُوَلَرْيَرُوْلُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بِإِلَّا فَكُلَّا بَالْحُقَّ لَمَّا جَآءَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَثُوكِي لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالْنَهْدِينَهُ مُ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ ١ اللّه الرّحيز الرّحي المَّ اللَّهِ اللَّهِ الرُّومُ فَي فِي أَذِنَ ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِ مْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِينِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ إِذِي فَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَاأَهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرَ غَيْفِلُونَ ١ أُولَرْيَتَفَكِّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَامِى رَبِّهِمْ لَكُيفِرُونَ ١ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَمِمَّا عَمَرُوهِا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِتَظْلِمَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ أَنفُسَهُمْ المَطْلِمُونَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّواْ كَالسُّواْ كَالْسُواْ كَالْسُواْ فَالْسُواْ فَالْسُوا فَاللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَإِن اللَّهُ مَا لَكُن لَّهُ مَ مِن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَتَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَلِفِرِينَ ولا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ قَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَاتِي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ أَنَّ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ (قَا الْحَيْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تَحْذَرَجُونَ الْأَلْ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (00) وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (2) وَمِنْ ءَايَتِهِ ع خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُم وَأَلْوَانِكُونَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِلْعَالَمِينَ (22) وَمِنْ ءَايَاتِهِ عِمَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَكُمْ مِن فَضَلِهُ عَإِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْءَ ايَاتِهِ عِيرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحْي ع بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ رَمَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّلَهُ وَقَانِتُونَ 26) وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعيدُهُ، وَهُوَأُهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَالُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٤)ضَرَبَ لَكُ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن شُرَكَاء في مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُرُ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَكُ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ اللَّهِ عَلَيْرِعِلْمِ اللَّهُ عَلَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْرِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْدِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْرِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْدِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلَّمِ عَلَيْمِ عَلَي فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ (وَ اللَّهُ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ (وَ اللهُ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْهُ وَلَاكِنَ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ

دِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)

ٱلصَّلَوةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعَوْ أُرَبَّهُ مُنييينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ الْأُولِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِينْشُرِكُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلتَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأْوَإِن تُصِبْهُ وْسَيِّئَةٌ إِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ 30 أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (38) وَمَاءَ التَّيْتُمْ مِن رِّبًا لِتُرْبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ النَّهُ مِن زَكَوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (وَقَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُرَّ رَزَقَكُمُ ثُرَّ يُمِيتُكُمُ ثُرَّ يُحِيكُمْ هُرَّ يُحْيِيكُمْ هَر شُرَكَا بِكُرْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُرْ مِن شَيْءٍ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلتَّاسِ لِيُدِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْثُرُهُمْ مُشْرِكِينَ إِنَّهُ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْدِمِين قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيضَدَّعُونَ (قُفَ) مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ عِلِمَا لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَـتِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقًا مُ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم -تَشْكُرُونَا ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآ وُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسِ حَابًا فَيَبْسُطُهُ و في ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ عِإِذَا هُرَ يَسْتَبْشِرُونَ ا وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ ﴿ فَا نَظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50)

وَلَمِنْ أَرْسَلْنَارِ بِحَافَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ عِ يَكْفُرُونَ وَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْلُ مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْعِ عَن ضَلَالَةِ هِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِايَكِينَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (3) اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقًا كُرْ مِن ضُغْفٍ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُغْفٍ قُوَّةً ثُرَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (فَيُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةً كُونَ أَوْفَا يُوْفَكُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّاكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (50) فَيَوْمَهِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (و القَدْ ضَرَبْنَ الِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُنْءَانِ مِن كُلِمَثَلُ وَلَبِن جِئْتَهُمْ بِنَايَةِ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ (58 كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

## البداري الماري ا

مالله التحكز الرجي المر الناك عَايَثُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ وَرَخْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ الْأَوْلَتِكَ عَلَىٰهُدَى مِن رَّبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَاهُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأْن لَّرْيَسْمَعْهَا كَأْتَ فِي أَذْنَتِهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيرِ ١ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُوْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ١٥٠ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدُهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ مِن دُونِدُ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ مِن دُونِدُ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ مِن دُونِدُ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُ مُبِينِ

﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشْكُرِيلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِ مِعْ وَمَن كُفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ مِنْ بَنْنَيَ لَاتُسْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ١ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَامَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُ كُمْ فَأُنِّبِكُمْ بِمَاكُنتُرْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنِيَ أَقِمِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمُن بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَلَا تُصَاعِرْ خَذَكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ (قُ وَأُقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لَأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ (قَا

أَلْزِتَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُرُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُو نِعَمَهُ وظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلتَّاسِمَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ١٥٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَا أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطِنُ يَدْعُوهُ مِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّهُ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقِلُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (22) وَمَن كَفَرَ فَلَا يُخزِنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (23) نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ (24) وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (وَ الْوَأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَارٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيرٌ ﴿ مَا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (3)

أَلَرْتَرَأَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَغَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٤٠ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ مِنْ ءَايَنتِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّهُ وَإِذَاغَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلظُّلَلِدَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مِ إِلَى ٱلْبَرِّ فِمَنْهُ مُ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِدِنَا إِلَّاكُ لَّ خَتَّارِكَفُورِ (32 ﴿ يَا يَهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِعَن وَالِدِهِ عِنْ فَأَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤٥ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ غَداً وَمَاتَذْرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١



## بِسْ اللَّهِ الرِّحْيَ الرِّحِي مِ

الَّمْ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْهُوَٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنهُ مِن تَذِيرِ مِن قَبِيكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ أَسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَآ وإِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْنُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ وَيُذَلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَالَةِ مِن مَّآءِ مَّهِينِ (١) ثُرُ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً عَلَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَوْ وَالْمُواْ أَوْ وَالْمُواْ أَوْ وَالْمُواْ أَوْ وَالْمُواْ أَوْ وَالْمُواْ أَوْ وَالْمُوا أَوْ وَالْمُوا لَهُ وَالْمُوا لَهُ وَالْمُوا لَهُ وَالْمُوا لَا يَا لَا لَهِي خَلْقِ جَدِيدٍ \* بَلْهُمْ بِلِقَآءِ رَبِهِمْ كَيْفُرُونَ ١٠٠ ١ أَ قُلْ يَتُوفَنَّكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلذِّي وُكِلِ بِكُونُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ١

وَلَوْتَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُهُ وسِهِمْ عِندَرَتِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَاكُ لَ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمَّلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( الله عَدُ وَقُولُ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنتُرْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَايُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ الله وَيْهِ وَهُ وَلَا يَسْتَكِيرُونَ ١٥ وَأَنْتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِعُونَ أَنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُرُنَ ١١٥ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلِهُ مُ ٱلنَّارُّكُ لِّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُ مْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ عَثَّكَذِبُونَ ١٠٠

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكَمَةِ

لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ إِنَّا يَتِ رَبِّهِ عَثْمً أَغْرَضَ عَنْهَا إِنَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَا آبِهِ مُ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِّبَنِي إِسْرَةِ يِلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ كُمِّ أَهْ لَكَ نَامِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١ أُوَلَمْ يَرَوْلُ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٥) قُلْ يَوْمَرُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُرْ يُنظرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ ﴿

## الله الرَّفِي الرَّف

ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلُمِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِلْاَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّرْتَعَكُّمُواْءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُرُ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّانَعَ مَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٤ النَّبِي الْوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا تُهُمُّ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَآبِكُمْ مَعْرُوفَ أَكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلتَّبِيِّئِ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهُ وَأَخَذْنَامِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْعَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ا يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مِي يَحَاوَجُنُودَالَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُ وَكُرْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَلَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَانَ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وِ إِلَّا غُرُورًا ١٤٠ وَإِذْ قَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُ مُ ٱلنَّبِي ، يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا فَ وَلُودُ خِلَتَ عَلَيْهِمْ مِنَ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِهُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَتَنُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهُدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا أَنَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُورُ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُورُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ وَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرُكُ اللَّهِ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسِ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِهِكَ لَرْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (ق) يَخسِبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَرْيَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُو ۖ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَاقَنتَلُواْ إِلَّاقِلِيلًا ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ

لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَاللَّهَ كَثِيرًا (1) وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَاذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِمًا (عُنَّ)

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَابَدً لُواْبَدِيلًا ( عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَا أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَ الْواْخَيْرُا وَكَغَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُرُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّهَ تَطَوُهِ أَوْكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ عَالَيْهُا ٱلنَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالَةُ النَّالُّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَانِسَاءَ ٱلنَّتِي مِن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (وَهُ

وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَامَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَاكَرِيمَالِثُ يَكِينِكَآءَ ٱلنَّتِيءِ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَا • إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظَمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ في بيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَ وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِ بِيُوتِكُ نَ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّنجِمِينَ وَٱلصَّبَعِينَ وَٱلصَّبَعَت وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وفَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّ بِينَا إِنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتِّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوِّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِياَ بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَانِي بأللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَانَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللَّهِ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (قَهُ

عِيَّتُهُ مْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّلَهُ مْ أَجْرَاكَ رِيمًا فِهِ يَاأَيُّهَا ٱلنَّتِي ؛ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرُ اوَنَذِيرًا ﴿ وَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْسِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَالُا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ الله يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُّونَهُا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَهُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبَي ؛ إِنَّا أَخْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنِّتِي اُن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِ فِ أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَ فُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْ فَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا إِنَّ اللَّهِ لَكَ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَ تَ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىء رَّقِيبَا ﴿ فَا اللَّهُ مِنا اللَّهُ مِنا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنِّيءَ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَاسَا أَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُ مِ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَلِجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَالَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَا ﴿ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ فُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ حَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّتِيءُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسَلِيمًا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١٠٠ يَناأَيُّهَا ٱلنَّتِي، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ أُوكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فِي اللَّهِ لَهُ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّ لَعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَقْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فَقَ

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُ وْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ وَ كَبَّنَاءَ التِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِنِيرًا ١ وَاللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْأْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصْلِحَ لَكُوا أَعْمَالَكُو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لِي لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

بنسب ألله الرَّخْارِ الرَّجيب

الْحَمْدُيلَهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ الْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٤ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمُّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِي حِتَبِ مُّبِينِ ﴿ الَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمِ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْهَ لَىٰذَلُّكُوٰ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَامُرِّقْتُ مْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَقِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِجِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَالَمْ يِرَوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْنَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمِ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ فِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَ سَبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِينَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُ مِ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ ومَايَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ أَعْمَلُواْءَ ال دَاوُرِدَ شُكُراْ وَقِلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (أَنَّ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتِ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّادَآتِهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ, فَلَمَّاخَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

الله المان لسبافي مساكنهم عَلَيْهُ حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالً كُلُواْمِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلَهُ مِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ فِي سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِن سِدرٍ قَلِيلٍ (قُ) ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بُجَنزَىٰ إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١٠٠ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَقَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْرَبَّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنْهُ مَ كُلُّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١٠ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَاكَانَ لَهُ وعَلَيْهِ فر مِن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِن بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَافِ شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أَفَي قُلُ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ ومِنْهُمْ مِن ظَهِيرٍ ١

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْبِ وَإِنَّا أُوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَا قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْسَالُ عَمَّاتَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهْوَٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ عَشُرَكَ آءً كُلَّا بَلْهُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحُكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرًا لَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُللَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ و وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُؤْمِن بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلاِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَتُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلِا أَنتُ لِكُنَّا مُؤْمِنِينَ (١٠)

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بِغَدَ إِذْ جَآءَكُمْ ۖ بَلْكُنتُ مِ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُواً لَّيْنِ وَالنَّهَارِإِذَ تَأْمُرُونِنَا أَن لَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وأَندَادًا وَأَسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ وَ وَمَا أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّابِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَاثُرُ أَمْوَلًا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ١٤٠ ١ فَي اللَّهِ وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَلُاكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ. عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ (37) وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايِلِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ء وَيَقْدِرُلَهُ و وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَهُ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَفُولُ لِلْمَلَتَهِكَةِ أَهَاؤُلَّ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَا ٥٠ قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمَّ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَتَ تُرْهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ إِنَّ فَٱلْبَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارُالِّي كُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ الْأُلُولِ الْأُلَالُتَالِيَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَا إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَ آؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِخَرُّمُّ بِينٌ ﴿ وَمَاءَاتَيْنَهُمْ مِن كُتُبِ يَذُرُسُونَهَ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ هُ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْمِعْشَارَ مَاءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ وَ ﴿ فَا فَا أَعِظُ كُو بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (60) قُلْ مَاسَأَلْتُكُرُ مِنْ أَجْرِفَهُوَلَكُمَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحُقِّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل قُلْجَآءَ ٱلْحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَا قُلْ الْمَا الْمُعِيدُ الْفَاقُ الْمَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

بِنَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَ الرَّحِي مِ

الْحَمْدُلِلَهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتِ كَةِ رُسُلًا أُولِي الْحَيْحَةِ مِّشَىٰ وَثُلَاتَ وَرُبِكَعْ يَزِيدُ فِي الْخَاقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْجَيْحَةِ مِّشَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكَعْ يَزِيدُ فِي الْخَاقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ وَقَدِيرٌ إِنَّ مَا يَفْتَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَامُ مَسِكَ لَهَ لَكُلُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ ا

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِبَتْ رُسُلٌ مِن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (١) ﴿ يَا يَهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَعُزَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤] إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُقٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ الْفَافَيَن زُيِّنَ لَهُ رسُوء عَمَلِهِ عَفَرَة اهُ حَسَنَّافَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءً فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِ مَ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَخْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بِعَدَمَوْتِهَ أَكَذَالِكَ ٱلنُّسُورُ فَ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَايُرُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِلَهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُأُ وْلَيْكَ هُوَيَبُورُ و والله خَلَقَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن يُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُ فِ أَزْوَجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِإِلَّا فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ (11)

وَمَايَسَتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُ مِ تَشْكُرُونَ ١٤٠ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَالِكُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ١٠٤ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُوْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُخَبِيرِ ١ ﴿ يَنَا يَهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ قَاإِن يَشَأْيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (1) وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١٠٠ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيُّ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَيْ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُى لِنَفْسِهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١١

وَمَايِسَةِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ فَ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ( فَ عَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا الْحَيْدَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (22) إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (2) وَإِن مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (2) فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلرُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ وَفِي ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنْمَرَتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهَأُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَنُهُ وَكُذَالِكُ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاؤُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ (28 إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ وْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَّن تَبُورَ (29 لِيُوَفِيَّهُ وْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الْحُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُ مُ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (32) جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤَآوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (قَيْ وَقَالُواْ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ اللهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَهُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَأَ كَذَاكِ بَحْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ مَ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرُكُو مَايَتَذَكِّرُ فِيهِ مَن تَذَكِّرُ وَجَآءَكُو ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ (وَ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (38)

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَّتِهَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِّهِ وَ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلُ أَرْ يَتُمْ شُرَكًا ۚ كُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَافَهُمْ عَلَىٰ بَيِنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُ مْ بَغَضًا إِلَّاغُرُورًا اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَمِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِن بَعْدِهُ، إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْكِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١٠ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّتِيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحْ وُٱلسَّتِي إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْأُوَّلِينَ فَكَن تِجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تِجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا فَ

وَلَوْيُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآتِةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا مِن دَآتِةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ فَإِلَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ٥٠ جَا أَجَلُهُمْ فَإِلَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ٥٠ جَا أَجَلُهُمْ فَإِلَّ اللّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ٥٠

سُنُورَةُ يَشَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ

يسَ ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٤ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ أَنزيلُ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ أَلْتُنذِ رَقَوْمًا مَّا أُنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهَيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَة تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّے رَوَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ إِنَّ إِنَّا نَحُنُ نَحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَيَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَنَالًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ الْ إِذَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّمِثْ لُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْكَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُ رُ إِلَّا تَكَذِبُونَ (قُ قَالُواْ رَبُّنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلُّغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُرْ لَبِن لِّرْتَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٤ قَالُواْطَابِرُكُرْ مَعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْأَنتُمْ قَوْرٌمُّسْرِفُونَ ﴿ وَالْحَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ مَن لَّا يَسْنَلُكُ مُ أَجْرًا وَهُ مَ مُهْتَدُونَ (أَيْ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) وَالْحَيْدُ مِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مِّ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَإِن وَ الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ فَي قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (27)

الله ومَا أَنزَلْنَاعَلَى قَوْمِهِ عِن بَعْدِهِ عِن جُندِمِن أَلسَماء ومَا كُنَّا مُنزِلِينَ (28) إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ وَ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَهُ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُ مِ إِلَّتِهِ مِ لَا يَرْجِعُونَ (قُ ) وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَءَايَةٌ لَّهُ وُٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ عَلَيْ أَكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَفَيْ اللَّهِ مِنْ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 30 وَءَايَةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (38) وَٱلْقَمَرُ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادًكَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَوَلَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةٌ لَهُ مِ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُ مِن مِثْلِهِ عِمَا يَزَكِّونَ اللَّهِ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُ مْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطَعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُ مَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ مَاينظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُرْ يَخْصِمُونَ ﴿ فَاللَّا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (وَ وَهُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (وَ ) قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَزْقَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ فِي إِن كُانَتَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءًا وَلَا يَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ (6)

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكِهُونَ (55 هُرْ وَأَزْوَ جُهُرْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِاكِ مُتَّكِونَ (وَ اللهُمْ فِيهَافَكِهَ قُ وَلَهُ مَايِدَ عُونَ رَقَ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبِ رَجِيمِ (30) وَأَمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ فَي اللَّهِ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيءَ ادْمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60) وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَاذَاصِرَظُ مُستَقِيرٌ (6) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّاكَيْرًا أَفَالَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ (62) هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُ مْ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنتُ مْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُاكُنتُ مْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَا ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِ مِ وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ 60 وَلَوْنَسَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَ وَمَن نُّعَمِّرَهُ نَنكُسُهُ فِي ٱلْحَلْقَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ و التُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٥٠

أُولَرْيَرُولْ أَنَّا خَلَقْنَالَهُ مْ مِمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكَافَهُ مْ لَهَا مَلِكُونَ الْأُوزَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَ وَلَهُ مَ فِيهَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ [ وَ اللَّهِ عَلَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةُ لَعَلَّهُ مْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا لِسَنَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُ وَلَهُ مَ جُندٌ مُ حَضَرُونَ ١٥٠ فَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَايُعْلِنُونَ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ مَا لَكُمْن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهْيَ رَمِيمٌ اللهِ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أُوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَلَكُمْ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِنَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ١٠٠٠ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ١١٥ إِنَّمَا أَمْرُهُ وإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

## الْفَالْقَالِيُّ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُقُلُقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُقُلُونَ الْمُعَالِقُلُقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَالِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعِلَّقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونِ الْمُعَلِقُلُونِ الْمُعَلِقُلِقُلُونَ الْمُعَلِقُلُونَ الْمُعِلِقُلُونِ الْمُعِلَّقِيلُونَ الْمُعِلَّقِلِقُلُونِ الْمُعِلَّقِلِقُلُونِ الْمُعِلِقُلُونِ الْمُعِلَيْلِقُلُونِ الْمُعِلَّقِيلُونِ الْمُعِلَّقِلِقُلُونِ الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَّقِلِقُلُونِ الْمُعِلَى الْعُلِقُلُونِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلَّقِلِي الْمُعِلِي الْمُ

## بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْيِزِ الرِّحِي مِ

وَٱلصَّفَاتِ صَفَّالَ فَأَلْرَجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَالتَّلِيكَ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدُ الْ تَرَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَرِقِ (وَ) إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ (وَ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَين مَّارِدِ أَلَّا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب اللهُ وُحُورًا وَلَهُ مَ عَذَابٌ وَاصِبُ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَا بُ ثَاقِبٌ أَنْ فَأَسْتَفْتِهِ وَأَهُرُ أَشَدُّ خَلَقًا أُم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينِ لَّا زِبِ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكُرُواْ لَا يَذَكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةُ يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُواْ إِنْ هَنَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَ٠ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَتْعُوثُونَ (فَأَا أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (20) هَنذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثُكَذِبُونَ (2) اللَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْيِعَبُدُونَ (22) مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ (23

مَالَكُمْ لَاتَنَاصَرُونَ (25) بَلْهُ وُٱلْبَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّهُ مِ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَا تَوْنَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَقَ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِ كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنُّهُ وَقُومًا طَلِغِينَ ﴿ وَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَابِغُونَ (قَ فَأَغْوَيْنَكُمْ ۚ إِنَّاكُنَّاغَلُويِنَ (32 فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ( 3 إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ( 3 إِنَّهُ مُ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُ مَ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِجِّخُنُونِ 36 بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ 3 إِنَّكُمْ لَذَابِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١٤٠ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّامَاكُنُهُ وَعَمَلُونَ وْ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّ فَوَكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِهِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (قَهُ) عَلَى سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ يَكُ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّربِينَ الله فِيهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنزَفُونَ ١٠ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ اللَّهِ كَأَنَّهُ نَ يَنْ اللَّهُ مَا كُنُونٌ ﴿ وَهُ فَأَقْبَلَ بِغَضُهُ مَ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُ مِ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (أَقَ

يَقُولُ أَ. نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَن الْمُصَدِقِينَ فَي أَن الْمُعَا إِنَّا لَمَدِينُونَ (وَ \$ قَالَ هَلْ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ الْأَفَاظُ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيرِ (وَوَ قَالَ تَأْلَبُهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ (وَوَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ( أَفَا أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ( اللهُ اللهُ مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ وَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِهَاذَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌنُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ فَهُ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينِ فَهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (6) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوعُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ وَ فَا نَهُ مَ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ وَ فَيَ إِنَّ لَهُ مَ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِنْ حَمِيمِ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ فَ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْلُ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَافَهُمْ عَلَى ءَاثَرُهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَلَى ءَاثَرُهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَمُ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَحْثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِهِمْ مُنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ مُنذِرِينَ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ وَ الْمُنذَرِينَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ مِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ (76)

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُوهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ ( وَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ( 80) إِنَّهُ وُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (8) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (8) في وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلَيْ بَرَهِي مَ ( 3 إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ( 8 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَبِفَكَاءَ الِهَةُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَاظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (8) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ٱلنَّجُومِ (88 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَقَالَ أَلَاتَأْ كُاوُنَ ( أَ مَالَكُم - لَا تَنطِقُونَ ( وَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا يَنْ عُونَ اللَّهِ عَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ واللهُ خَلَقَكُم وَمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ قَالُواْ آبَنُواْ لَهُ وَبُنْيَكَ اَفَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُو أَبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ (وَقُ)رَبِّ هَبْ لِيمِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَ فَاسَّرْنَاهُ بِغُلِّمِ حَلِيمِ وَأَنَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَنْبَيِّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ إِنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَيْ قَالَ يَاأَبَ أَفْعَلُمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠٠

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَالْحَبِينِ وَ الْحَبِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءُ يَا إِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِنَّا هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَوُا ٱلْمُبِينُ ﴿ وَهُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٥٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَكَ مُعَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ (وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠ وَإِيالَا لَهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ وَ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ وَ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَيَكَرِّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَامُحْسِنٌ وَظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ ١ أَوَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠٠ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيمِ (وَأَنَّ وَنَصَرَنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ (وَأَنَّ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْصِرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَرَكَعُنَاعَلَيْهِمَافِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (وَأَنَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ (وَأَنَّ إِنَّا مُمَّا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَا تَتَقُونَ فَ أَلَا تَتَقُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ فَيْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ فَيْ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَمُ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُعَلَىٰ ءَال يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّعَجُوزَافِي ٱلْعَابِرِينَ وَ الْعَابِرِينَ وَ الْعَابِرِينَ وَ الْعَابِرِينَ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿ وَإِلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَكُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَقُوا وَإِلَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْحُونِ ١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهِ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ الله الله الله المُكانَمِنَ ٱلمُسَبِحِينَ اللهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يُبْعَثُونَ ١ إِنَّ الْمُ الْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيرٌ ١ وَأَنْ اللَّهُ الْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيرٌ ١ وَالْمُ اللَّهُ الْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيرٌ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفِ أَق يَزِيدُونَ ﴿ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَأَنْ فَأَسْتَفْتِهِمْ ٱلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ وُٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِ كُهَ إِنَاثَا وَهُمْ شَاهِدُونَ فَيُهَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ فَيَ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ مَ لَكَ ذِبُونَ فِي أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ فَيْ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٠ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَمْ لَكُمْ سُلْطَنَّ مَٰبِينٌ ١٠٠ فَأْتُواْ بِكَتَبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبُأُولَقَدْعَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُ مِ لَمُحْضَرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ النَّهِ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاتَعَبُ دُونَ اللَّهِ مَاأَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فَأَا إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ فَأَوْمَامِنَّا إِلَّا لَهُ رِمَقَامٌ مَّعَلُومٌ الْمِنْ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ وَأَنَّا وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ وَهُ وَإِن كَانُوالْيَقُولُونَ ﴿ الْمُؤَالِّةِ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَأَنَّ فَكُو وَالْبِهِ عَلَمُونَ الْمَثَالُونَ الْمَثَالُونَ الْمَثَالُونَ الْمُثَالُونَ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِّقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُثَلِّقُ الْمُثَالُونَ الْمُثَلِّقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِيلِيلِي اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِيلَالَّالِيلَالِيلِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلَالِيلَالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلِيل سَبَقَتَ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِنَّهُ مِ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٠٠٠ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنْهُ مْ حَتَّى حِينِ وَ وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ وِنَ (175) أَفِيَعَذَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠٠ وَتُولُّعَنَّهُ مْ حَتَّى حِينِ ١٠٠٠ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

## الله الرَّفيز الرّ

الله الله الله عَنْ الله ع كَرَأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (3) وَعَجِبُواْ أَنجَآءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمَّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُكَذَّابُ ١ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَ أَوْحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَ الِهَتِكُرِ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (١) مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَخْتِلُقُ ١٠ أَ٠ نزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَأْ بَلْهُمْ فِي شَكِيمِن ذِكْرِيُّ بَلِلَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ عَندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ الْمُعْرَمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ فَلْيَرْتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ (10) جُندٌ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْإَحْزَابِ ١٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ وَقُومُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١٤ وَيُ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكُةً أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ إِنَّ وَمَا يَنظُرُهَا وُلاَّ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ (1) وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِل لِّنَاقِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (1)

ٱصْبِرْعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَذْكُرُعَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ١٠ إِنَّا سَخِّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (18) وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ ﴿ وَالْعَرَانُ اللَّهُ وَعَالَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (20) ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ (إِنَّ إِذْ دَخَالُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بِعُضُنَاعَلَى بِعُضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِط وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (فَيُ إِنَّ هَلَا أَخِي لَهُ وِتِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (2) فَغَفَرْنَا لَهُ وِذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ (25 يَكَ اوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (26)

وَمَاخَلَقْنَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِكُ ذَٰ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِكَا لَمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٱلْأَلْبَيبِ وَفِي ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَسُلَيْمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ وَ الْهِ الْمُوسَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَتُ ٱلْجِيَادُ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَتِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ وَ اللَّهُ وَهَاعَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّاسُ لَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَاعَلَى كُرسِيتهِ عَسَدًا ثُرَّ أَنَابَ (30) قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْغِي لِأَحَدِمِنَ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (قَ فَسَخِّزِنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ع رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (30) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ (37) وَءَ اخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (38) هَاذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِجِسَابِ (39) وَإِنَّالُهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ ١٥٥ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَيِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ إِنَّ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَامُغْتَسَلَّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (عَلَيْ

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّاوَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتَا فَأَضْرِبِ بِهِ ء وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَأَذْكُرُ عِبَدَنَا إِبْرَهِ بِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ وَهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ فَكَ وَإِنَّهُ وَعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْبَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هِ هَاذَاذِكُر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ عَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُ وُٱلْأَبُوبُ وَ عَالَى اللَّهِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُ وُٱلْأَبُوبُ وَ عَالَى اللَّهِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُ وُٱلْأَبُوبُ وَ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ وَ اللهِ وَعَندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ ( عَنَّ الْمَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ( وَ عَلَى إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هَا هَاذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَابٍ وَغَسَاقٌ (5) وَءَ اخَرُمِن شَكِلِهِ وَأَزْوَاجُ (58) هَاذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّابِهِمْ إِنَّهُ وْصَالُواْ النَّارِ وَ قَالُواْ بَلْ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِ شَسَ ٱلْقَرَارُ (60) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١٠٠

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠٠ الْعَنْدُنهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِكِ فَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ فَقَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفِّرُ ١٠٠ قُلْهُ وَنَبَؤُلُ عَظِيمٌ (67) أَنتُرْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ وَهُ إِن يُوحَى إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ وَمِهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِيكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ (وَ ) فَإِذَا سَوِّيْتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَاللَّهِ مَا أَلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ( وَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ( وَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ( وَ أَنَّ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَا إِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْرُكُتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينٍ وَ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ وَ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رِنِي إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ وَ مَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَتَهُ وَأَجْمَعِينَ (82) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ وُٱلْمُخْلَصِينَ (83

قَالَ فَالْخَقَ وَالْحَقَ أَقُولُ ( فَ الْأَمْلَانَ جَهَنَّرَمِنكَ وَمِمَّن بَعِكَ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْهَنَرُ مِنكَ وَمِمَّن أَلْمُتَكِلِّفِينَ أَجْمَعِينَ ( فَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ الْمُعَالِمِينَ ( مَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ( مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

## النونة الزمر المنافقة المنافقة

النَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيزِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٤ أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَادُواْ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيآ ا مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْهُو كَذِبٌ كَفَارٌ ١٤ لُوَأْرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَننَهُ وَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَعَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَتِلُّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىً أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥

خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُوَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَكِوثَ مَانِيَةَ أَزْوَجَ يَخْلُقُ كُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١ إِن تَصْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنَكُرُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُو فَيُنْتِئُكُمْ بِمَاكُنتُرْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرُّدَعَارَبَّهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّإِذَا خَوَّلَهُ رِنعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلنَّادِ اللهُ أَمَنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَا وَقَآيِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَخْمَةً رَبِّةً عَثْلُهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَامُونَ إِنَّمَا يَتَذَكِّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فِي قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِجِسَابِ 10

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخِلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١٠ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٤٠ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وِينِي ﴿ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِئْتُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ مَا شِئْتُ مِن دُونِهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ وَأَمَا شِئْتُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْ لِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ الْهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلُاذَالِكَ يُحَوِّفُ أَللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (قَ) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِّرْ عِبَادِ (1) ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْارَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفٌّ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهِ ٱلْمِيعَادَاقِ اللَّهِ الدَّوْتَةِ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعَا مُخْتَلِفًا أَلُونَهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكَهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَّ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وللإِسْلَمِ فَهْوَعَلَى نُورِمِن رَّبِّهِ عَفَى لُلَّ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ فِيضَلَالِمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّامُّ تَشَلِيهَا مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكِرِٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٍ ﴿ فَيَ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوَّةً ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ وَفَي فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ (26) وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ فَيُوعَ انَّاعَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَجِ لَّعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ وَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيِتُونَ ١٠٠٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١١٥

الله فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ وَأَلْيَسَ فِي جَهَنَّرَ مَثُوكَى لِلْكَافِرِينَ 32 وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوُلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُمْ مَايَشَاءُ ونَ عِندَرَتِهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُحْزُونُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادِ فَقُ وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَكَا لَهُ مِن مُضِلًّا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَ اللَّهِ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَ يَتُعْ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَهُ نَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ وَأُوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ وَ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّ لُونَ (38) قُلْ يَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللهُ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ لَرْتَمُتُ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (١٤٤) أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُوَلُوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ الْفَاقُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأُزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِينَ مِن دُونِهِ عِإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ قُلُ اللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُو إِفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَهُ) وَلُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولَا فَتَدَوْلِ بِهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَبَدَالَهُمْ مِنَ ٱللَّهِمَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١٠٠

وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ ١٤٥ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرِّدُ عَانَاتُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمُ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَحْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُواْيَكْسِبُونَ 50 فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ الْأَوْ أُوَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَا ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رِّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْنِيَكُو ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَالَّيعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ فَقُأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱللَّاخِرِينَ (50

أُوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَـ قُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ (وَ أَوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُ مُ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَ مَثْوَى لِلْمُتَكِّينَ ١٠٥٥ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَ لَا يَمَسُّهُ وُٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (6) قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَيَ كُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَهُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ 60 اللَّهَ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكُونَ مَطْوِيَّكُ مِي بِيَمِينِهِ عَسُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠٠

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُوَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيالٌ يَنظُرُونَ ( و الشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْتَ اَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذًا قَالُواْ بَكِي وَلِكِينَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَ مُسْمَثُوكِ ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ١٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَى إِذَا جَاءُ وهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ قُرُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاآءُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهِ



رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُ مْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلِّنِي وَعَدِثَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّايِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمْ أَنفُسَكُم إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ (١٥) قَالُواْرَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَىٰخُرُوجِ مِن سَبِيلِ ١٠٠ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ عَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ ﴿ اللَّا مَا يُنِبُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَالْفَارِفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَبُوْمَ ٱلتَكرِقِ وَالتَكرِقِ مَا يُؤْمَهُمْ بَدِرُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ أَنَّ أَلَمُ لَكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (قَالَ

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَ قِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١٤ يَعَلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيِنِ وَمَاتَخُفِي ٱلصُّدُورُ ١٠ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِهِ الْايَقْضُونَ بِشَىءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (20 ﴿ أُولَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَلَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنْ اللَّهُ إِنَّا لَهُمْ مِن وَاقِ (أَنْ اللَّهُ إِنَّهُ مُ كَانَت تَأْتِيهِ مِ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأْخَذَهُ وُٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَ عَلَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ إِلَّى إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلْحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَالْمَاجَاءَهُمْ بِٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ وَقَ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلْمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكِّبِرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرِ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَجِّ اللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَلْدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يَهُو يَلْقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّامَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَ عَالَ ٱلَّذِيءَ امَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ١٠٠ يَوْمَ التَّنَادِ اللَّهِ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ وَمِنْ هَادِ ١

وَلَقَدْجَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شُكِّ مِّمَّاجَاءَكُمْ بِهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَاهَكَ قُلْتُ مِ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بِعَدِهِ وَسُولًا حَاذَ اللَّهَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الدِّينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُ لَطَانِ أَتَكُهُر المَوْ اللَّهُ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ عَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُمُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَ إِنَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ وَ الْسَبَابَ اللَّهُ الْأَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وكَانِي الأَظُنُّهُ وكَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُفِرْعُونَ إِلَّافِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَافَوْمِ ٱتَّبِعُونِ الْهَدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (38) يَافَوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ﴿ فَيْ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِأُو أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِجِسَابِ ١٩٠٠

وَيَنْقُومِ مَالِيَ أَدْعُوكُ مِ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَيزِيزِ ٱلْغَقَّارِ ﴿ لَهِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ردَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ فَا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُ مَ وَأَفَوَ ضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُولُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَ لَهِ إِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَاوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمْ تَبَعَافَهَلَأَنتُ مِمُغَنُونَ عَنَّانصِيبًا مِن ٱلنَّارِينَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكِبَرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (قُلُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّرَ آدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿

قَالُواْ أُولَا تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَادُعَلَواْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَوَيَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُ وُاللَّغَنَةُ وَلَهُ مِ سُوَّهُ الدَّارِ (52) ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِتَابَ قُولَ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِكَ ٱلْأَلْبَ الْكَافَ الْأَلْبَ الْكَافَاصِيرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَائِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ وَقَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ مَّاهُمْ بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (50) لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (5) وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى فَ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ( 58 )

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَابِيَّةٌ لَّارَبْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (فَقَالَ وَبُكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّرَ دَاخِرِينَ (وَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّاعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (6) ذَالِكُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُر خَلِقُ كُلِّ مِنْ وَلَا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَأَنْ تُؤْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُ هُوَالْمَيُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ وَالْحَالَ الْحَالَمِينَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَالَ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُظْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُوْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبَلْغُوا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّذِي يُحْيَ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ (68) أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ عِرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ١٠٥٠ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَغْنَقِهِمْ وَٱلسَّكَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُونَ أَنَّ فِيلَلَّهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ أَي مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ اللَّهُ ذَالِكُمْ بِمَاكُنُتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ (وَ اللهُ ال ٱلْمُتَكِيِّرِينَ (76) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَإِمَّانُرِيَّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُ مَ أَوْنَتُوَفِّيَ نَكَ فَإِلَيْ مَا يُرْجَعُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ وْمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ فَإِذَا جَا أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٥ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ عَفَأَى ءَايَاتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ فَأَفَارُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ قُا فَالْمَارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (وَ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُوْ ابَأْسَنَا سُنَّا سُنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١

## سِنُورَةُ فُصِنَلَبَكَ اللَّهُ اللَّهُ

#### بنسير ألله ألرِّ خَنِز ٱلرَّحِيدِ

حمّ ١ تَنزيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعَلَّمُونَ ﴿ السِّيرَا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَايسَمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْقُلُو بُنَافِي أَكِنَّةٍ مِّمَّاتَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُرْ كَيفِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ١ قُلْ أَبِنَّاكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَيَدَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّابِلِينَ ١٠٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهَىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْنِيَا طَوْعًا أُوْكَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ 📆

فَقَضَىهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَاكِ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٤ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَصَعِقَةٍ عَادِوَتُمُودَ ١٤٠ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِ مِ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ قَالُواْلُوْشَآ ءَرَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَعِكَةً فَإِنَّابِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ فَي فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ بِرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجْحَدُونَ (قَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحُاصَرُصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتِ لِنُهُ يِقَعُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَيَ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (6) أَوَا أَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُ مِ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٥) وَيَوْمَ نَحْشُرُأَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مْ يُوزَعُونَ وَأَنَّ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (20)

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَرْسَهِ دَتُّرْ عَلَيْ مَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءً وَهُوَ خَلَقَكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَاكُنتُ مْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَعَلَيْكُو سَمْعُكُو وَلَا أَبْصَارُكُو وَلَاجُلُودُكُرُ وَلَا كِي ظَنَنتُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَالِكُو ظَنَّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَى كُو فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ (23) فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَنُوكِي لَّهُ مَ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ فَي صَنَالَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مْ كَانُواْ خَلِيرِينَ (25) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَكُنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوا أَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ 2 كَالِّكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّلَهُ مْ فِيهَادَارُٱلْخُلْدِجَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَجْحَدُونَ وَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ بَخْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِ اللَّهِ عَنَافُواْ وَلَا يَحْنَزُنُواْ وَأَنشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُ مْ تُوعَدُونَ ﴿ يَكُنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُرُ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ اللَّانُزُلَّا مِنْ عَفُورِ رَّحِيمِ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّتَن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (وَ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيثُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّاذُوحَظِّعَظِيرِ ﴿ وَ ۚ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (36) وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَّمْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ لَا ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَنَمُونَ ﴿

﴿ وَمِنْ ءَايِئِهِ مِأْنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتِي ۚ إِنَّهُ مَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (وَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ عَلَيْمَا أَفْمَن يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أُمِمَّن يَأْتِيءَ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (فَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُ عَزِيزٌ (أَفَ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيرِ حَمِيدٍ ١٤ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ و و لَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَئُهُ ءَاْعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولَاكِلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ فَ مِّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

الَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ ﴿ وَالْمُوَامَّالَّعَنَّهُ وَمُلَّعَنَّهُ وَمُلَّعَنَّهُ مَاكَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَالَهُ مْ مِن مَّحِيصِ (8) لَّايسَّعُوا لَإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١٠ وَلَمِنْ أَذَقُنا لُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَنَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبَى إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ١٥٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِحَانِهِ عِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ اللهُ قُلْ أَرْ يُنتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرَّتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِ شِقَاقِ بَعِيدِ فَيُ سَنُرِيهِ مَ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مْ حَتَّىٰ يَتَبَيِّن لَهُ مْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ فَيُ أَلَّا إِنَّهُ مِ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُ أَلَا إِنَّهُ وِكُلِّ شَيْءِ مُّحِيظً ﴿

# سِنُولَةُ الشِّوْرَيُّ الْخَيْرِ الرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْيِزِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْيِزِ الرَّحِيدِ

الله عَسَقَ الله كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ اللهُ الَّذِينَ مِن قَبَلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٤ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ اللَّهُ وَالْمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهْوَالْعَلَى ٱلْعَظِيمُ ( ) يَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَتِهِ مَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ و و كَذَاكِ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَبُوْمَ ٱلْجُمْعِ لَارَبْ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلُوسًاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأْوَلِيَآ ۚ فَٱللَّهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُخِي ٱلْمَوْتِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ و إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَمِثْلِهِ عِشَى الْمُوفَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 12 فَاسَمَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِ مِرَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (أَنَّ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُ وْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ أَنْ فَالِدَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُو ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (وَال

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ (قُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ (أَنَّ ) يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَال بَعِيدٍ ١ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِبَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ١٠ إلى مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وَفِي حَرْثِهِ عَوْمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ (وَ ) أَمْرَلَهُمْ شُرَكَوْ أُشَرَعُواْ لَهُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَالَرْيَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ اللَّهِ مَالَرْيَأُذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُ مَ عَذَابُ أَلِيهٌ (2) تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهْوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِ فَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكِيرُ ١

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَلَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِتْمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَي وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكِلِمَا يَهُ عِلِيمٌ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (قَيْ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَيُسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضَلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) إِ وَلَوْ بَسَطَ أَلِلَهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَجَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَظُواْ وَيَنشُرُرَ حَمَّتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ ٱلْجَيدُ وهِ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ مَ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (وَقُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُرُ وَيَعْفُواْعَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (3)

وَمِنْ اللَّهِ الْجُوَارِ ، فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ (32) إِن يَشَأْيُسْكِن ٱلرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِيءَ ايَكِتِنَامَا لَهُمْ مِن هِجِيصٍ فَقَى الْمُوتِيتُمْ مِن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّدِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ يَتَوَكَّلُونَ اقْفَ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّابِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُهُمْ يَنتَصِرُونَ (وَقُ) وَجَزَّؤُاسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَظُلْمِهِ عَفَأُوْلَتِهِ فَمَاعَلَيْهِمْ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٩ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ ﴿ وَمَن يُضِيلِ اللَّهُ فَمَالَهُ ومِن وَلِي مِن ابَعْدِةً ووَتَرى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ فَهُ

وَتَرَاهُ وَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيرٍ ١٤ وَمَا كَانَ لَهُ مِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ رِمِن سَبِيل ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَا لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِأَن يَأْتِي بَوْهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِيوْمَبِذِ وَمَالَكُمْ مِن نَّكِيرِ (إللهُ فَإِن أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ (8) يَلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ فَهُ أَوْ يُزَوِّجُهُ مَ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٥ ١٠ وَوَمَاكَانَ لِلشَرَأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْيُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عِمَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيرٌ (13

وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنت تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ وُرُانَّهْ دِى بِهِ عَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( فَقَى صِرَطِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَافِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ قَ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ قَ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلًا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ قَ

## سِنون قَالِيَّحُ فِيْ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِق

#### بنسير الله الرَّخيز الرَّجيب

﴿ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُرْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكُبُونَ ١٤ التَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ عَ ثُرُّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَاذَا وَمَاكُنَّالَهُ ومُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجْزَةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ عَوُرٌ مُّبِينُ (15) أَمِر ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٠٠ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيرُ ١٠ أُوَمَن يَنشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُ مِ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَا اللَّهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمْ مَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِر إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ (20) أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ عَنْهُمْ بِهِ عَمْسَتَمْسِكُونَ (أَفَي بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَاءَابَآءَنَاعَلَى أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىءَاثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٰءَ اثَّرِهِمْ مُقْتَدُونَ 🟐 الله قُ فَل أُولُوجِنْ ثُكُر بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُ مَ عَلَيْهِ عَالِمَا وَكُورِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ (فَيَّ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَظِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَفِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْ دِينِ (22) وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَمَا لَعَلَّهُ مِ يَرْجِعُونَ (23) بَلَ مَتَّعْتُ هَاؤُلاءً وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (وَعَ) وَلَمَّاجَآءَ هُرُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَيْرُونَ ﴿ وَإِلَّا إِلَّهُ وَلَا أَوْ لَوْلَانُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِمِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيرِ اللَّهُ أَهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِغَضَهُمْ فَوْقَ بَغْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً لِبِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33)

وَلِيهُونِهِمْ أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ للْمُتَّقِينَ (35) ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلزَّخْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ, شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ وَرِينٌ (36) وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُ مُ مُ مَنْ مُكُونَ (30) حَتَّى إِذَاجَاءَ نَا قَالَ يَكَيِّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ 30 وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَامَتُ مَ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ فَا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُ مَ فَإِنَّا عَلَيْهِ مَ مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَ وَإِنَّهُ وَلِينَّهُ وَلِيَّكُ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ اللَّهِ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةُ يُعْبَدُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِفْقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ اقْ الْمَاجَآءَ هُمْ بِعَايَلِتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (1)

وَمَانُرِيهِمْ مِنْءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُمْ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالُمُهْتَدُونَ ﴿ فَالْمَّاحَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ (50) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلْقُوْمِ أَلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْري مِن تَحْنَى ۚ أَفَلَا تَبْصِرُونَ لِنَ الْمَا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (فِي فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَافَسِقِينَ ﴿ فَكَافَاءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ 55 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ 60 فَي وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُونَ ﴿ وَقَالُواْءَ ٱلِهَتُنَاخَيْرُأَمْ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَاجَدَلَا بَلَهُمْ قَوْمُّ خَصِمُونَ (58) إِنَّهُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبِّني إِسْرَاءِيلَ (وَقَ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُمْ مَلَتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١٠٠٠

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَطَّ مُّسْتَقِيرٌ (6) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْجِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْجِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِٱلْجِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا وَلِأَبْيِنَ لَكُرْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّ وَرَبُّكُم فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ طُمُّسَتَقِيرٌ ﴿ فَا خَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هُ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٥ الْأَخِلَّاءُ يُؤْمَيِذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِ الْاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُؤْمِ وَلَا أَنتُمْ تَخَزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَكَانُواْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْحَالَةُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤٠٠ لَكُرُ فِيهَافَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَاتَأْكُلُونَ ١٥٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (5) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ (6) وَنَادَوْاْيَكُمْ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكَ قَالَ إِنَّكُرُ مَا كِمُونَ ١٠ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١٠٥ أَمْرَ أَبْرَمُواْ أَمَّرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَالَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ( 3 عَلَى اللهُ اللهُ وَ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا ﴿ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ رِعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (وَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلَهُ مِيرَبِ إِنَّ هَاؤُلَاءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا فَأَصْفَحْعَنَهُ مِ وَقُلْ سَلَدٌ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ٥

### ٩ \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرُ ٱلرَّحِيم حم إلى وَ الْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ (قُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِكِمِ فَأَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَ كَمْ مَةُ مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُ مُوقِنِينَ ١ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَيُحْيَ وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُو ٱلْأُوَّلِينَ ١ بَلْهُمْ فِي شَلِيِّ يَلْعَبُونَ ١ فَأُرْتَقِبَ يَوْمَرَتَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمٌ أَن رَبَّنَا ٱكْشِفْعَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّ لَهُ مُ ٱلذِّ حَرَىٰ وَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَّجْنُونُ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ أَنَّ يُوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ اللهُ وَلَقَدْ فَتَنَّاقَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كُرِيمُ انَ أَدُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

25 49 50

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ (20) وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ (2) فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَا وُلَاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (عُنَّ ) فَاتْسِرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴿ وَأَثُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندٌمُّغُرَقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُندُّمُّغُرَقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُندُّمُّغُر وَقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُندُّمُّغُر وَقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُندُّمُغُر وَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُندُّمُغُر وَقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُناسَاتُهُمُ اللَّهُ مُناسَدًا مُعَالِقًا فَي اللَّهُ مُناسَدًا مُناسَعًا مُناسَدًا تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (25) وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ (26) وَنعَمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كُذَالِكَ ۗ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًاءَ اخَرِينَ ﴿ كُنَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ الْمُمَّا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَهِ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابَنِي إِسْرَاءِيلَمِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهُ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِيرَ فَيَ إِنَّ هَاؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ فَيَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُشَرِينَ (وَقَ) فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِنكُنتُهُ صَدِقِينَ (وَقَ) أَهُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ (38) مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْءًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ١٤٥ طَعَامُ ٱلْأَيْمِ ١ أَلْأَيْمِ ١ أَلُمُهُلِ تَغْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ١ أَنْ الْمُطُونِ ١ أَنْ الْمُطُونِ ١ أَنْ الْمُعْلِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَكُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُوثُمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (قَفَ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ وَهِ إِنَّ هَلذَا مَا كُنتُمْ بِهِ عَتَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَلاَ امَّا كُنتُمْ بِهِ عَتَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُمْ بِهِ عَتَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَا لَا مَا كُنتُمْ بِهِ عَتَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَا لَا مَا كُنتُمْ بِهِ عَتَمْتَرُونَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَا لَا مَا كُنتُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أُمِينِ (أَي فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ عَيْ يَكْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ وَيَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ وَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ 60 فَضَلَامِن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُ مَ مُرْتَقِبُونَ ﴿



قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ أَيْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ ثُرْجَعُونَ (وَأَ) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بنى إسْرَيْهِ بِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُرُ وَٱلنَّبْوَءَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (أَنْ وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا آخْتَكُفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُو ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَافُونَ اللَّهُ مَعَلَىٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١١٤ إِنَّاهُ مْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِامِينَ بَعْضُهُ مَ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ (19) هَاذَابِصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (20) أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ (أَقَ وَخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

500

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22)

ا فَرَو يْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ وهُوَيْهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (23) وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (2) وَإِذَا تُتَّلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّاأَنْ قَالُواْ أَنْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَفِي قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُو ثُرَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارِيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوْمَ بِذِيخَسْرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْنَرَوْنَ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا لَكُنَّا لَكُنَّا لَيَطِقُ عَلَيْكُمْ ﴿ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ 30 وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَئِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْ يَهُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (أَنَّ) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُمْ مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (عُدُّ)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّ عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ ونَ (33) وَقِيلَ ٱلْيَوْمَنَسَنكُم كُمَانَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُم هَذَاوَمَأُونكُوٱلنَّالُ وَمَالَكُمْ مِن نَصِرِينَ (فَيُ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْتَخَذِيثُ عَايَتِ اللَّهِ هُنُوقًا وَغَرَّتُكُو ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْبَوْمَ لَايُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (عُدُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُمْدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ (عُدُّ) وَلَهُ ٱلْكِبْرِياءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ١ بِنْ مِاللَّهِ الرَّحْيُنِ الرَّحِي الله الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ عَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِمُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَ • يَتُمْ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرَكٌ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنْتُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْلِ هَاذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُورِتِ ٱللَّهِ مَن لايَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ١

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْلَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَاكَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُرْ هَاذَا سِحْرٌمُّبِينُ ١٠ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُقْيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( قَ قُلْمَا كُنتُ بِذَعَا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَاأَنَا إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَ اللَّهُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَٱسْتَكُبَرَتُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهْ تَدُواْبِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفَكُ قَدِيمٌ ١ وَأَوْمِن قَبْلِهِ عَكُبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِثُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَبُشْرَيْ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلُّمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآةً بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ اللهِ

﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, كَرَهَا وَوَضَعَتْهُ

كَرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبِّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَاعَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُعَن سَيِّءَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيِلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُ كَانُواْ خَسِرِينَ (اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّاعَمِلُواْ وَلِنُوَافِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ وَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَافَٱلْيُوْمَ يَجْزَوْنَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ (20)

اللَّهُ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ءَأَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَنِلِيمِ (أَفَي قَالُو أَ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّغُكُرُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنَى أَرَنكُمْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ (23) فَأَمَّا رَأْوَهُ عَارِضَامُّ سَتَقَبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْهَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ عِرِيحٌ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَيِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْمَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعَاوَأَبْصَرَاوَأَفْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنشَىءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ﴿ وَ الْعَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِئِلِكَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ قُ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ( عَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَ فَالْكَ اللهُ اللهُ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وَ قَالُواْ يَكَوُّمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ و يَنْقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِء يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْعَذَابِ أَلِيمِ (إنَّ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ ومِن دُونِهِ عَأُوْلِيَا ۚ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٤ ﴿ أُولَرْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَىٰ أَن يُحْعِيَّ ٱلْمَوْتَلَ بَلَيْ إِنَّهُ مَكَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلْيَسَ هَٰذَا بِٱلْحُقِّ قَالُواْبَكَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِمِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَاتَسْتَعْجِلِلَّهُ مُ كَأَنَّهُ مِ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَتُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَا إِ بَلَغٌ فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِعُونَ ١

## 

## بِسُــِ اللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيبِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَلَلْقُ مِن رَّبِهِ وَكُفِّرَعَنْهُ مِ سَيِّئَاتِهِ مِ وَأَصْلَحَ بَالَهُ مِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهِ مَّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُ مِ ( فَ ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَغَدُ وَإِمَّافِدَآةً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا تُتَصَرِّمِنْهُ مْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَنتَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمُ وَ اللَّهِ مِيعِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ أَوْيُدْخِلُهُ وُلَلَّنَّةً عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلَيْهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُ وِالْسَّهَ يَنصُرْكُ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَالَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَالْكَ بِأَنَّهُمْ صَحِرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ ﴿ إِنَّا فَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ دَمِّرَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ اللَّهِ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوكِي لَّهُمْ اللَّهُ وَأَلَّا مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلِّي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُ عُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُ مَ الْمُعَلِّ اللَّهِ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ عَكَنَ زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَلَهِ وَأُتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُرَ ﴿ أَنَّ مَثَلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَٰبَنِ لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ خَمْرِلَّذَ وِللشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُّمِّنْ عَسَلِمُ صَغَى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلتَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُمْ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْلُ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَى هُمْ تَقُولِهُمْ وَتَقُولِهُمْ وَاللَّهُ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ مِ بَغْتَةً فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَ أَفَانِّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ اللهُ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ ١

51)

﴿ وَيَتَعُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ وَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (أَفَي فَهَلَ عَسِيتُمْ إِن تُولِيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَتِكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ وَيُكُا أَفَكُرِينَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَكُّ وَاعْلَىٰ أَدْبَ رِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَفَيْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَيْ هُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿ وَقُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُ مُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَاهُمْ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَانَاهُمْ وَ وَ اللَّهُ اللَّ

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَ الْنَبْلُونَاكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُرُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتِّبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْحًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَإِنَّا الله يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُم وَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمُ أَمْوَلَكُمْ فَقَ إِن يَسْئَلْكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمُ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ إِنَّ هَالْمَتْمَ هَا وُلَاِّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِن كُرُ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَّفْسِهِ وَوَاللَّهُ ٱلْغَينِ فِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُمْ ﴿



## بنسب ألله ألرَّ فَا الرَّحِيبِ

إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّبِينًا ١ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَّقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَبُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًامُّسْتَقِيمًا ٤ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُواْ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فِي لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّ اَيْهِ مَّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظُرَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَيلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ١ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّ الْتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوعِدُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحَرَةً وَأَصِيلًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَ فَمَن لَكَ فَإِنَّمَا يَنكُ عَلَى نَفْسِ فَمِ وَمَنَ أُوفِي بِمَاعَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُو مِنَ أَللَّهِ شَيًّا إِنَ أَرَادَ بِكُو ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُو نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ بَلْظَنَنتُ وَأَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنَّهُ وَقُومًا بُورًا ١٤ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَإِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا أنطَلَقْتُمْ إِلَىٰمَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ اللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُم وَاللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّواْكُمَا تُوَلِّيتُمْ مِن قَبَلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا اللَّالَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ و نُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ نُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَافَرِيبَا (اللَّهُ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَا ١٠ وَعَدَكُو ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونِهَافَعَجَّلَكَكُمْ هَذِهِ عَوَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنَكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَطًا مُستَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (أَنَّ وَلَوْقَاتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ ال ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تِجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (23)

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأْنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَهُ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةً مُّؤْمِنَاتٌ لَّرْتَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَوُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لَوْتَزَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهِ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُر وَمُقَصِّرِينَ لَاتَّخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا 3

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ مَ تَرْبُهُ وَرُكِمًا اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَالُهُ مَ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَالُهُ مَ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَالُهُ مَ فِي التَّوْرِيةِ وَمَثَالُهُ مَ فَي التَّوْرِيةِ وَمَثَالُهُ مَ فَي التَّوْرِيةِ وَمَثَالُهُ مَ فَي التَّوْرِيةِ وَمَثَالُهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِي مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِي مُواللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ

## سَوْلَةُ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتُعْلِيْنِ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتُعْلِيْنِ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتُعْلِيْنِ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتُعْلِيْنِ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتِيْ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتِيْنِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُ الْتُعْلِقِ الْحُجُلِقِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُحْمِ الْحُجُ الْتُعْلِيقِ الْحُجُلِقِ الْحُجُ الْتُعْلِقِ الْحُجُلِقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيْنِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحَجَالِقِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجُولِيقِ الْحُجَالِقِيقِ الْحُجَالِقِيقِ الْحُجَالِقِيقِ الْحَجَالِقِيقِ الْحَجَالِقِيقِ

بِنَ إِللَّهِ الدِّمْ اللَّهِ الرَّحْ الرَّحِيدِ

وَلَوْأَنَّهُ وْصَبَرُواْحَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ٤ يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنجَآءَ كُرْ فَاسِقٌ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُ مْ نَادِمِينَ ٥ وَٱعۡلَمُواْأَنَّ فِيكُرْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُم فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِ تُرْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا لَإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أُوْلَيْكَ هُو ٱلرَّشِدُونَ ١ فَضْلَامِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ، إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْخَيْرًا مِنْهُ وَلَانِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُ وِالْمَنْ وَالْمَنْ عَلَى وَلَا تَنَابَرُ وَالْمِالْا لَقَابِ بِشْسَ الاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَيْكِ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ 📆

يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنّ إِثْمُ وَلَا يَجْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِتَافَكُرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ١٤٠ يَا يَهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا إِلَى لِتَعَارِفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُم وَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١١١ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْامَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُو بِكُرْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُو مِنَ أَعْمَلِكُم شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مُثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ إِنَّا قُلْ أَتُعَامُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (قُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَنْكُو لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُ وْصَلِدِقِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّرْبِ مَا تَعْمَلُونَ



وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنفْسُهُ وَكَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (قُنْ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا مَا مَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ (١١) وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَالْوَيْفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (20) وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ (2) لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفَّلَةٍ مِنْ هَاذَا فَكُثُ فَنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقُ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَذَا مَالَدَيَّ عَيِيدٌ وَقُي أَلْقِيمَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدِ ﴿ وَ كُنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ ﴿ وَ كُالَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِا ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (أَفِي قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْلَدَي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ (30) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ (أَنَّ )هَنذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مَنيبِ (33) أَدْخُلُوهَا بِسَلَكِمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ لَهُمْ مَايَشًا ٓ وُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَقَ



وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ أَي إِنَّاكُم لَنِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ (اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ فَيُعَلِّلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَهُمْ فِيغَمِّرَةٍ سِاهُونَ ١٠٠ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٤٠ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ ١١٥ ذُوقُواْ فِتْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ (15) ءَاخِذِينَمَاءَ اتَنَاهُمْ رَبِّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْقَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١١٥ وَقُلْ وَالْمَرْضَ اللَّارَضَ الدُّنَّ لِلْمُوقِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( عُنِي ) فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (23) هَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِ بِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (29 إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ وَ عَلَا غَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَي فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ (28 فَأَقْبُلَتِ آمْرَأْتُهُ وفِي صَرَّةِ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ وَ قَالُواْ حَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (30)

اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (33) مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (30) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بِينِتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكِّنَا فِيهَاءَ ايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (رَدُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ عَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ وَهُومُلِيمٌ ﴿ وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (أَنَّ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ (عُهُ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَا فَعَتَوَاْ عَنْ أَمْرِرَبِهِمْ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا آسْتَطَعُواْ مِن قِيامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ وَ ١ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبَلَ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمًا فَلْسِقِينَ (اللهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيَّنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (17) وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَهِدُونَ اللهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَا فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَّكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (وَ وَ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَّ إِنِّي لَكُرْ مِنْ مُنَدِيرٌ مُّبِينٌ (وَ اللَّهِ إِلَهًا عَا خَرَّ إِنِّي لَكُرْ مِنْ مُنَدِيرٌ مُّبِينٌ (وَ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُ أَوْمَجْنُونُ (عُونَ أَتُوَاصَوْا بِهِ عَبَلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (فَيَ الْفَافَوَ لَكَعَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيعَبُدُونِ (50) مَا أُرِيدُمِنْهُمْ مِن رِّزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ وَالْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبُ امِّثَلَ ذَنُوبٍ أَصْحَيِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ وَ فَوَيْكُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٥ سَيْوَرَوْ الطِّلُورُ الطُّورُ الطَّورُ الطُّورُ الطَّورُ الطُّورُ الطَّورُ الطُّورُ الطَّالْمُورُ الطُّورُ الطُّورُ الطُّورُ الطُّورُ الطُّورُ الطَّالِ الطَّالِي الطَّالِي الطَّالْمُورُ الطَّالِ الطَّالِ الطَّالِ الطَّالِي الْمُورُ الطَّالِ الطَّالِ الطَّالِقِ لِلْمُورُ اللَّالِي الْمُورِ بنسر الله الرِّحْيَزِ الرِّحِيبِ وَالطُّورِ أَوَكِتَبِ مَسْطُورِ اللهِ مَسْطُورِ اللهِ مَسْطُورِ أَوْ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَالَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١ وَ وَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا (١٥) فَوَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ اللَّذِينَهُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّرَدَعًّا ١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُمْ بِهَاتُكَذِّبُونَ ١

أَفْسِحْرُهَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَاتُبْصِرُونَ قُ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُواْ أُوْلَاتَصْبِرُواْسُوَآءُ عَلَيْكُر ﴿ إِنَّمَا يَخُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١٠ فَكِهِينَ بِمَاءَ اتَّنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٤) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِعِينِ 20 وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمَن أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْعَمَلِهِمْ مِنْعَمَلِهِمْ مِن شَيْءُكُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينٌ (12) وَأَمْدَدْنَهُمْ بِفَكِهَةِ وَلَحْمِ مِمَّايَشْتَهُونَ (22) يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُ مَ لُؤَلُو مَّكَنُونٌ ﴿ وَكُوا أَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَشَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ (27) إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ مُوَالْبَرُ ٱلرَّحِيمُ (3) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴿ فَي أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ (30) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (31)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَامُهُمْ بِهَاذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَا عُنَّاأًمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ الله المُخْلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْرَهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ( 3 المُ المُ الْخَلِقُونَ ( 3 المُ المُ المُحَالِقُونَ ( 3 المُ المُ المُ المُحَالِقُونَ ( 3 المُ المُ المُحَالِقُونَ ( 3 المُ المُحَالَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ١٠٠ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ (30) أَمْ لَهُمْ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيمِّ فَلْيَانِّتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلَطَنِ مُّبِينِ 38 أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ 30 أَمْرِ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠٠ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدَا فَالَّذِينَ كَفَرُواْهُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿ فَا فَا لَمَ كِيدُونَ ﴿ فَا فَا لَمَ كِيدُونَ ﴿ وَقَالُمُ الْمَكِيدُونَ وَهِ } أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ أَلِلَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَي وَإِن يَرَوْ الْكُمْ عَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ فَيُ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُ ٱلَّذِي فِيهِ يَضَعَفُونَ (وَهُ بِوَمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مَ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَالَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَحْثَرَهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ جِكَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنَّجُومِ ٥



54

شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا إِلَّامِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اوْقَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَى الْأَن وَمَالَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءَا (28) فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَكَا ذَٰ لِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَإِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَا كُرْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّغَىٰ ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَحْدَىٰ (34) أُعِندَهُ, عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ (35) أُمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ عُونَ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ عَدُالَّا تَرِدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (38) وأن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (39 وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَي ﴿ ثُمَّ يَجُزَيْهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى إِنَّ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ، هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ، هُوَأَمَّاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجِيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلْأُنثَىٰ (عُهُ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى الْمُهُ وَهُ وَأَنَّهُ, هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (هُ وَالنَّهُ وَهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْ

سُنُورَةُ الْقَبْدَيْنَ الْحُرِّ الْعَبْدَيْنَ الْحُرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ( ) وَإِن بَرَوْا ءَايَةُ يُغْرِضُواْ وَبَقُولُواْ سِخَرِّمُ سُتَقِرُ فَ وَكُلُّا مُرِمُ سَتَقِرُ فَ سِخَرِّمُ سُتَقِرُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلَّا مُرِمُ سَتَقِرُ فَي وَكُمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ وَلَقَدْ جَاءَ هُوْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ فَي حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ فَي فَرَكُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌمُّنتَشِرٌ ٢ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ - يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللّل قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١ فَالْعَامَ رَبُّهُ وأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأُنتَصِرُ (أَنَّ فَفَتَحْنَا أَبْوَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر اللَّ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ ١٤ جَمِرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَد تَّرَكْنَهَاءَايَةُ فَهَلْمِن مُّذَّكِر (15) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَالْوَلْقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ رَبِّكَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ ثَالَةًا اللَّا اللَّا اللَّهُ مَ أَعْمَا زُنَعُ لِ مُّنقَعِرِ (20) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدُ يَشَرْنَا ٱلْقُنْوَ انَ لِلذِّكْرِفَهَلْمِن مُّذَّكِرِ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (23) فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَحِدَانَّتِّبِعُهُ وإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ( ﴿ أَ الْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُ وَكُذَّا بُ أَشِرٌ (وَفَي سَيَعْلَمُونَ عَدَامَنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ا إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ ﴿

وَنَبِنَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَاهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادُواْصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ (3) وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِكَ ﴿ فَأَبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ (قَدَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وْ حَاصِبًا إِلَّاءَ اللُّوطِّ بَحِينَاهُمْ بِسَحَرِ (30) نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَاكِ نَجْزِي مَن شَكَر ﴿ وَ اللَّهُ وَلَقَدَ أَنْذَرَهُم وَبَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُرِ وَيُ وَلَقَدُ رَا وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ع فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْصَبَّحَهُمْ بُكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ وَفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (وَ وَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (40) وَلَقَدْ جَاءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ١٤ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ أَخْذَعَزِيزِمُّفْتَدِرِ ﴿ إِنَّهُ أَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِكُمْ أَمْلُكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبُرِ (قُهُ أَمْرِيَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ (لله سَيهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ وَ إِلَا السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُّ ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُّ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خُلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴿ وَهُ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴿ وَهُ



مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ اللَّهِ مَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَا إِنَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ (2) يُغْرَجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُؤُوۤ ٱلْمَرْجَانُ (22 فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَيمِ (24) فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا لَجُلَال وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَيَا فَي عَالاَءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ يَسْعَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ (وَ عَيَ فَإِلَّا يَتِ ءَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ سَنَفْرُغُلُّكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَاثُكَذِّ بَانِ (32) يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطُنِ ﴿ فَي فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَي يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظْمِننَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَاتَنتَصِرَانِ ﴿ فَيَا مَا لَا عَالَا مَا كُمَّا لَا عَالَا عَلَيْهُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ إِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَزِدَةً كَٱلدِّهَانِ (37) فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْعَلُعَن ذَنْبِهِ عِإِنْسُ وَلَاجَ آنٌ وَ فَيِ أَيّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَا فِي هَا فِي اللَّهِ مِنْ مُؤْلِّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ (44) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَ اللَّهِ الْحَالَ مَا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ﴿ فَا فَيِأْتِي ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَهُ لَا قَالَا أَفْنَانِ ﴿ فَلَهُ فَيِأَيَّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ إِنْ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ وَ فَيِأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (5) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ﴿ فَأَيَّ ءَا لَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ وَقُ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَي ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ وَ فَيَا فَي عَالَاءً رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَانٌ ﴿ وَكَا إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمَّا تُكُمَّا تُكَدِّبَانِ ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيَ فَيِأْيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ وَقُ هَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ (60) فَيَأْيَءَ الَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (6) وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ (6) فَإِلَّا عَالْآءَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُذَهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَإِلَّيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلٌ وَرُمَّانٌ ﴿ وَهُ فَيِأْيَءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِّ بَانِ ﴿ وَهُ

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَهِ أَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَيَكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَيَعَلَمُ الْآءِ رَبِّكُمَا اللَّهِ وَرِبِّكُمَا اللَّهِ وَرِبِّكُمَا اللَّهِ وَرِبِّكُمَا تُكُورُ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيامِ ﴿ فَي فَيالَي فَلَاجَانٌ ﴿ فَي اللَّهِ وَلِاجَانٌ ﴿ فَي اللَّهِ وَلِاجَانٌ ﴿ فَي اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَاللَّهِ وَي حَمْدِ وَلَاجَانُ ﴿ وَاللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَاللَّهِ وَي حَمْدِ اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ وَعَمْقُرِي حِسَانِ فَي فَيا أَيْءَ اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ وَعَمْقُرِي حِسَانِ فَي فَيا أَيْءَ اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ وَعَمْقُرِي حِسَانِ فَي فَي أَيْءَ اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ وَعَمْقُرِي حِسَانِ فَي فَي أَلْكُ وَاللَّهِ وَلَيْكُمُا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ وَعَمْقُولُوا اللَّهِ وَي اللَّهِ وَي كُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْإِلْمَ فَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِ فَا اللَّهُ وَالْإِلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِ وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ وَاللَّهُ وَالل

سُولَةُ الْوَاقِعَيْنَ وَالْمُولَةِ الْوَاقِعَيْنَ وَالْمُولَةِ الْوَاقِعَيْنَ وَالْمُولِةُ الْوَاقِعَيْنَ وَع

في إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ أَنْ النّسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِ بَقُلْ فَا فَضَةٌ رَافِعَةُ وَ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا أَنْ وَجَائلَاتُهُ أَنْ فَا أَخْ حَبُ ٱلْمَتْ مَنَةِ هَبَالُ بَسَّا اللَّ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْ بَنَا أَنْ وَكُنتُمْ أَزُورَ جَائلَاتُهُ أَنْ فَأَضَحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ مَنَةٍ فَى وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ فَى وَأَسْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ فَى وَأَسْحَبُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْعَمَةِ فَى وَأَسْحَبُ الْمَشْعَمَةِ فَى وَالسَّيعِقُونَ اللّهَ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَا مُسَارِدٍ مَوْضُونَةٍ (وَاللّهُ مُنْ وَلِي مَا مُتَعَلِيلِينَ وَاللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَا الللّهُ وَلِينَ الللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا الللّهُ وَلِينَا وَاللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِنَّا بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ و وَلَحْمِ طَيْرِمِمَا يَشْتَهُونَ ( وَ ) وَحُورُ عِينٌ ( وَ عَالَا مُثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (23 جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (24 الْيَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَاتَأْيْمُ الْأَيْدِ إِلَّا قِيلًا سَلَمُ استَلَمًا اللَّهُ وَأَضْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ (22) فِي سِدْرِ مَحَنْضُودِ (28) وَطَلْحِ مَّنضُودِ (29) وَظِلِّ مَّمْدُودِ (30) وَمَآءِمَّسْكُوبِ (31) وَفَاكِهَ وَكَثِيرَةِ (32) لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ (33) وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (30) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ (35) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا و عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ الْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُكُ أُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَرُبًا أَتْرَابًا ﴿ وَ اللَّا فَيَالِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَرُبًا أَتَّرَابًا ﴿ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٥ وَأُصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضْحَابُ ٱلشِّمَالِ (الله في سَمُومِ وَحَمِيمِ ١٥٥ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ١٥٥ لَا بَارِدِ وَلَاكَرِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ وَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ كَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظُمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوْءَابَاؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَهُ الْمُنْكُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (وَقَ

ثُمَّ إِنَّكُمْ-أَيَّهُا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ الْأَلْأَكُلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّوم (52) فَمَا لِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (فَقُ) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (فَقُ) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (55) هَاذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (56) نَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (5) أَفَرَ يَتُمْ مَاتُمْنُونَ (5) وَالْتُمْ تَخَلُقُونَ هُو أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ فَي نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١ عَلَىٰ أَن بُّكِدِلَ أَمْثَلُكُم وَنُنشِ عَكُم فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ (6) وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكُّرُونَ ١٠ أَفَرَ يَتُمْ مَا تَخُرُثُونَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ (6) أَفَرَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (6) النَّهْ أَنتُمْ أَنتُمْ أَنتُمْ أَنتُمُ أَلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (6) النَّهْ أَنتُمْ أَنتُمُ وَالْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (١٠٠) أَفَرَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ (١٠٠) } أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ (22) نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَ فَا فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ وَمُ وَإِنَّهُ ولَقَسَ مُ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ وَا

إِنَّهُ وَلَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كِتَبِ مَّكَنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا يَمَسُّهُ وَإِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ اللَّالَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلّا ٱلْمُطَهِّرُونَ (وَ ) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ (وَ الْفَهَا الْكَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ إِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ وَفَي فَلُولَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ وَهُ وَأَنتُ وَحِينَ إِنَّا كُلُونَ ( اللَّهُ اللَّهُ وَنَحْنُ أَقَّرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَا يُبْصِرُونَ (وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرَمَدِينِينَ والمُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِنَّا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (88) فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ (وهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَهُ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ إِنَّ فَنُزُّلُّ مِنْ حَمِيمِ (وَ وَصَلِيكَةُ جَحِيمٍ ﴿ إِنَّ هَاذَالَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ وَ فَاسَبِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٩ الله الرَّحْيَانِ الرَّحِي سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٤ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايِغَرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُم لَيْنَ مَاكُنتُمَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهُارِ فِي النَّهُارِ فَي النَّالِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُا لِي النَّهُارِ فَي النَّهُارِ فَي النَّهُالِ فَي النَّهُالْوِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلصُّدُورِ ٥ ١ أَمنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُرُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرُكُبِيرٌ ١ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَاكُم إِنكُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ، ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُو مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لرَّءُونُ رَّحِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَنذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيرٌ ١١٠

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَبِأَيْمَنِهِمْ بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَاكِ هُوَالْفَوَزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُرْ قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَآءَ كُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُوراً فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وِفِهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ، مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (١٤) يُنَادُونَهُ مِ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُم قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتْكُوالْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاأَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَالْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَكُمْ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ وَإِن الْمَالَةِ رِيَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (6) أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُوا لَايَاتِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَرَتِهِ مِ لَهُ مَ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِينَا أُوْلِيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَالِعِبُ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلِلَّاكُمَّ لَا غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْلُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِمِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِكَ يَلَا تَأْسَوْاْعَلَىٰمَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْبِمَاءَاتَنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ (23) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

الله المنارسُ لَنَا إِلَا لِيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ووَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوءَةُ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُ مَ مُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُ مِ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُم - كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيَجْعَل لَّكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْلَكُمْ وَأُللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (28) لِنَالَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْرِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلُ ٱلْعَظِيمِ ١

# 

والله البخار الرج الله عَالِمَهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجُلِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ١ ٱلَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنكُرْ مِن نِسَابِهِ مَاهُنَّ أُمَّهَا يَهِ فَأَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِي وَلَدْنَهُ فَ وَإِنَّهُ مَ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّا ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَظَهَرُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَاسًا ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَيَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَّرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْكُمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ فَ وَقَدْ أَنزَلْنَاءَ ايَتِ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ٥

أَلْزِتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُورَا بِعُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَاأَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانَهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّرُيصَلَوْنَهَ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُو فَلَاتَنَنَجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ لِيُخْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَنَّالُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُرْ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِذَا نَجَيْتُ مُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُو أُبَيْنَ يَدَى بَجُوبَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (12) ءَ الشَّفَقَةُ وَ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونكُو صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَيَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَا وَ اللَّهِ تَرَالَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ قُلُ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠ لُّن تُغْنِيَعَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُوْلَتِكَأَضْحَكِ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ، كُمَا يَخْلِفُونَ لَكُرْ وَيَخْسِبُونَ أَنَّهُ مَ عَلَىٰ شَيْءَ أَلَا إِنَّهُ مَ هُو ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَاللَّكَ مُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُ وَٱلْخَسِرُونَ ١٩٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ (20) كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِينٌ (2)

لَّا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِيُوَ آذُونَ مَنْ حَادًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انُواْءَ ابَاءَ هُو أَوْ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِخْوَنَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انُواْءَ ابَاءَ هُو أَوْ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِخْوَنَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَعَنَ وَأَيْدَهُ وَاللَّهُ وَيُدْخِلُهُ وَ جَنَّتِ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِنْ فَيْ فَا وَيَصُواْعَنْهُ وَيَدْخِلُهُ وَ جَنَّتِ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِنْ فَيْ فَا وَيَصُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِ فَي اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ وَيَعْفِي وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِهِ فَحَرْبُ اللَّهُ هُو الْمُفْلِحُونَ ١٤ اللَّهُ أَلْمُفْلِحُونَ ١٤ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤٠٠ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤٠٠ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤٠٠ اللّهُ أَلْمَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤٠٠ اللّهُ أَلْمَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٤٠٠ اللّهُ اللّهُ إِنَّ وَرْبَ ٱللّهُ اللّهُ الل

## سُولِوَ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ الْجِنْدِينِ

بِسْدِ اللَّهِ الرَّحْيَزِ الرَّحِيدِ

الله المَّوَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضَّ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْمُوالَّةِ الْمَرْفَقُ وَالْمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لَا الْمَا الْمَكْتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِلْأَوْلِ الْمَا الْمَكْتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِلْأَوْلِ الْمَا الْمَكْتُ اللهُ الل

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مِ شَاقُوا أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَ آءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَاأُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ﴿ عَمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ ٱلْأَغْنِيآء مِنكُر وَمَاءَ اتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَ لَكُرُ عَنْهُ فَأَنتَهُ وَأُوَّاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ المُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُوْلَيْكِ هُوُ ٱلصَّادِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَمِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ عِفَأُولَتِ إِلَى هُرُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

وَٱلَّذِينَ جَآءُ وِمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُم وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِ لَتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَأُلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ وَلَكَاذِبُونَ اللهِ لَمِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَمِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُ مَ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (12) لَأَنتُمْ أَشَدُّرَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا لَهُ لَا يُقَايِّلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَخْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَا كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (10)

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَأُوذَ لِكَ جَزَّؤُلُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ يَأْيُهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱتَّقُواْٱللَّهَ وَلْتَنظُرْنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتَ لِغَكْرُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْ مَلُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ وخَلْشِعَامٌّتَصَدِّعَامِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَفَكَّرُونَ و هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَعَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَالرَّحْمَازُ ٱلرَّحِيمُ (22) هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهِ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ

## 

#### بنسير الله الرَّخ إلرَّج بيد

الله يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكُفَرُواْ بِمَاجَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقِّيجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُو أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبُّكُر إِن كُنتُ مْ خَرَجْتُرْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي لِيُسرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُرْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُر فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل أَإِن يَثْقَفُوكُرُ يَكُونُوالكُمُ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْلُوۡتَكُفُرُونَ ٤ لَن تَنفَعَكُم ۖ أَرْحَامُكُم وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْكَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ بِمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ اللَّهِ كُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْعٍ عُ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تُوكَّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنْبَنَاوَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْلَنَارَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ١

لَقَدْكَانَاكُمْ وفيهم إسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُم وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُ مِ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَاكُواللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَرَكُرُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالَا لَهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالَةً فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَرِكُرُ وَظَلْهَرُواْعَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُوَلِّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلِّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لِاهُنَّحِلُّ لَّهُمْ وَلِاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْبِعِصَمِ الْكُوافِر وَسْئَلُواْمَا أَنفَقْتُرْ وَلْيَسْئَلُواْمَا أَنفَقُواْ ذَالِكُو حُكُواللَّهِ يَحْكُو بَيْنَكُر وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (10) وَإِن فَاتَكُر شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُم إِلَى ٱلْكُفَّارِفَعَاقَتَدُ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَمَا أَنْفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠



وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَمَيَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِنِّي رَسُولُ أُللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ, أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْهَاذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُذْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَوْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمِهُ وَأَللَّهُ مُتِدِّنُورَهُ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَةَ ٱلْمُشْرِكُونَ فَيَنا يَهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَأَدُلُّهُ عَلَى عِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (10) تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجُكِهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌلِّكُمْ إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَيُدْخِلُكُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُومَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ وَأُخْرَىٰ يَحِبُّونَهَ أَضَرُ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤) يَنا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أنصارًا لِللَّهِ كُمَاقَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَعَرِلِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّوُنَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّا بِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت ظَآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْظِهِرِينَ ١



بِسْـــِ اللَّهِ الرَّحْيِ الرَّحِيبِ

﴿ إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْنَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَاعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَاعْن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ مَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ فَي ذَلِكَ بِأَنْهُمْ وَالْمَالُولُواْ فَكُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْولُواْ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِرْ لَكُر وَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكِيرُونَ عَاسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ا يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ فَإِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ وَإِنْفِقُواْ مِن مَّارَزَقْنَكُمُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَلَن يُؤَخِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١

# مر من من من و من من من و من و من من و م

بِسْ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِي بِ

يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم فِهَن كُو كَافِرٌ وَمِن كُو مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (قَ) يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَاشِيرُ وِنَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَأَ مُرهِم وَلَهُمْ عَذَاجًا لِيرٌ ١٤ وَلِكَ بِأَنَّهُ وَكَانِت تَأْتِيهِم رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرٌيَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ١ أَن وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَيْ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٢ فَامِنُواْبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٥ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَى عِلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُوَلِّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وأَجْرُعَظِيمٌ (قَا فَأَتَّقُو اللَّهَ مَا ٱستَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّإَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورً حَلِيمُ ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

# المُعْرَاقُ الطَّالِقَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّذِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلَيْنِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

رالله الرَّغَيْزِ الرَّجِي إِنَّا يُهَا ٱلنَّتِي ُ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّة وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُم وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُم يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَللَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ ﴿ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ اللّ قَدْرًا ١ وَأَلَّى يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِن ٱرْتِبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّى لَرْ يَحِضَنَّ وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسُرًا ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وِإِلَيْكُمْ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وِإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِرْعَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمْلُهُ وأَجْرًا ١

السَّكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُر مِن وُجِدِكُر وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُ وَلْبَيْنَكُرُ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَّةٍ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّاءَ اتَّنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَنَهَأُسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعَدَعُسْرِيُسْكُ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَلَى استَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أُمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأُتَّقُوا أُللَّهَ يَاأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَل ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ فِكُولُ اللَّهُ وَلَا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِهَا أَبَداً قَدَ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزِقًا ﴿ آلِهُ ٱللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَتَ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ١

المُورِوُّ المُعَالِينَ المُعَالِينَّ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَ الْعَلِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَا المُعَالِينَا المُعَ

والله البخار الرجي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تِحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبَى ؛ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُما قَالِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَانِتَتِ تَلِبَتِ عَلِيدَتِ سَلَمِحَتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ١٤ يَنا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِرِ إِنَّمَا يَجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

إِنَّا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَن كُرُ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِي ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ أَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَي عِ قَدِيرٌ ١ يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِي ، جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُ مْ جَهَنَرُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَنَالًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَمْ يُغْنِيَاعَنَهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءَا وَقِيلَ ٱذْخُلُا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١١ وَمَرْيَا مَا ٱلْمَاتِ مَا وَمَرْيَا مَا ٱلْمَاتِ مَا الْمَالِمِينَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكِتَلِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ - أُوِاجْهَرُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤٤ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (فَ) هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِةً عَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١٠٠ ءَ أَمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُورُ ١٠٠ أَمْ أَمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُرْ حَاصِبًّا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (أُنُ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ وَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (8) ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِفُوقَهُمْ صَلَّقَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ وَإِنَّا أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١٠٥ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِي عُنُورِ إِنَّ أَفْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِي عُنُورِ إِنَّ أَفْسَ يمشي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَأَهُدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّستَقِيمِ (22) قُلْهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفَيِدَةً قَلِيلًامَّاتَشَكُرُونَ ﴿ قُلُهُ قُلُهُ وَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( فَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَكُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (26)



إِنَّابِلَوْنَاهُمْ كَمَابِلَوْنَاأَضْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْلِيَضَرُمُنَّهَامُصْبِحِينَ 10 وَلَا كَالصّريمِ (20) فَتَنَادَوْ الْمُصْبِحِينَ (21) أَنُ آغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُم إِن كُنتُم صَرِمِينَ (22) فَأَنْطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ (23 أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيُوَمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَدِرِينَ (وَ فَيَ الْمَارَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَا لُّونَ وَ اللَّهُ الل ( و الله عَنْ مَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ( عَنَا اللهُ عَنُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ١٠٥ قَالُواْ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ (3 عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ لَكُ لَا لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْيِعُكُمُونَ 33 ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيْهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (30) أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْامِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ (35) مَالَكُو كَيْفَ تَحَكُمُونَ (36) أَمْلِكُو كِتَابٌ فِيهِ تَذَرُسُونَ 37 إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَا 38 أَمْلَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَخَكُّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمُ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَايِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (4) يُوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (عَهُ

خَيْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ فَهِ وَأُمْلِ لَهُ وَ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَهِ الْمَرْتَ اللَّهُ وَالْمَالُهُ وَ أَجْرًا فَهُ مِن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ (فَهُ) أَمْرِعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهْوَ مَكْظُورٌ ١ اللَّهُ لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ ونِعْمَةٌ مِّن زَّبِّهِ عَلَيْهُ إِلَّا لَعَرَآءِ وَهُوَمَذْمُومٌ اللَّهِ فَأَجْتَبُهُ رَبُّهُ وَجُعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ و وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (6) وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَامِينَ ١ سُورة الحافين

بنّ أللّهِ ألرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيرِ مِ

﴿ الْمَاقَةُ وَ مَا الْمُاقَةُ فَ وَمَا أَدْرَنِكَ مَا الْمُاقَةُ فَكُونُوعَادًا فَاقَةُ وَكَالَا مَا الْمُاقَةُ وَكَالًا فِي الْمُاعِدِةِ فَ وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاعِيةِ فَ وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحِ بِالْقَارِعَةِ فَ وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِالطّاعِيةِ فَ وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحِ صَرْصَرِعَاتِيةِ فَا مَا مَنْ مَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَا لِ وَثَمَنِيهَ أَيَّا مِ حُسُومَا فَتَرَى صَرْصَرِعَاتِيةِ فَ اللّهُ مَنْ بَاقِيةٍ فَ اللّهُ مَنْ بَاقِيةٍ فَ الْفَوْمَ فِيهَاصَرْعَى كَأَنْهُ وَ أَعْارُكُولُ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَهَا لَرَى لَهُ مَ مِنْ بَاقِيةٍ فَ اللّهُ وَمَا عَلَيْهِمْ اللّهُ وَيَقِلِ مَا فَيَالُولُ وَثَمَانِيكُ اللّهُ وَمُنْ بَاقِيةٍ فَي اللّهُ وَمَا عَلَيْهِمْ اللّهُ وَمَا فَي اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ بَاقِيةٍ فَى اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَّابِيَّةً ١٠ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ اللَّهُ عَلَهَالَكُ تَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذَنٌ وَعِيَةٌ اللَّهُ عَلَهَا لَكُ تَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذَنٌ وَعِيَةٌ اللَّهُ إِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً (قَا وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّادَكَةً وَحِدَةً (قَا فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَأَن وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهْيَ يَوْمَ إِز وَاهِيتُهُ اللهُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِلْهُمَانِيَّةٌ (17) يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عِنْقُولُ هَا وَمُ اُقْرَءُ وَأَكِتَبِيمَ فَأَلِي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِحِسَابِية (20) فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَوْأُوتَ كِتَبِيَّهُ وَيُ وَلَوْأُدُرِمَا حِسَابِيَّهُ وَهُ يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ رَبُّ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَة (وَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي سُلْطَنِية (29) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (30 الْمُرَالْجَحِيهَ وَصَلُّوهُ (31 الْمُرَّفِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسُلُكُوهُ (32) إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (30) فَالْيَسَلَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ (35)

وَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ 30 لَّا كُلُهُ وِ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ (37) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَا 38 وَمَا لَا تُبْصِرُونَا 39 إِنَّهُ رَلَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ (40 وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِزْ قِلِيلَامَّا تُؤْمِنُونَ اللَّهِ اوَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قِليلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ (عُهُ) تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ (فَهُ) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِغَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (هُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَاثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ الْفَهُ فَمَا مِنكُرِ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُكَا الْكَفِرِينَ وَ وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (5) فَسَيِّح بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سورةالعاج \_ أللّه ألرّح يز ألرّجي الله سَالَ سَابِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مَا لَكُ وَافِعُ اللَّهِ مَا لَكُ وَافِعُ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مِنَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مِنَا لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ال مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ( الْمَعَارِجِ اللَّهَ مَعَارِجِ اللَّهَ مَعَارِجِ اللَّهُ وَٱلْمُوحُ إِلَيْهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّ افَاصِبْرَصَبْرًا جَمِيلًا اللهُ مَا يَرُونَهُ وبعيدًا اللهُ وَزَنهُ وَبعيدًا اللهُ اللهُ مَا يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَالْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْنَكُ مَمِيمًا ١٠٠

بَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَهِ ذِبِبَنِيهِ اللهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَجِيهِ ١٤ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ (١٦) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ أَكُلَّ إِنَّهَا لَظَى ﴿ أَنَاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴿ أَنَّ كُواْمَنَ أَذَبَرَ وَتُولِّكُ ١٠٠ وَجَمَعَ فَأُوعَى ١١٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (22) ٱلَّذِينَ هُرَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٤٥ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعَلُومٌ ١٤٥ اللَّهَ آيِل وَٱلْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (26) وَٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مُشْفِقُونَ (22) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مِ غَيْرُمَا مُونِ (28) وَٱلَّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَيُ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مَ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَهُ فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُوُٱلْعَادُونَ ﴿ قَالَ وَٱلَّذِينَ هُو لِأُمَّلَنَّتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَا قِنْ وَٱلَّذِينَ هُرْ بِشَهَدَتِهِمْ قَآبِمُونَ وَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ أُوْلَتِكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ (35) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيْطُمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُ وَ أَن يُدْخَلَجَنَّهُ نَعِيمِ (38) كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِمَّا يَعْلَمُونَ (30) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40)

عَلَىٰ أَن نَبُدِ لَ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ (إِنَّ فَذَرْهُمْ يَعُونُ وَالْ فَكُونُ مِمْ مُالَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ فَي يَعُونُ وَهُ يَوْمَ لَكُونُ مِنَ اللَّا عَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُالَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ فَي يَعُونُ وَقَ يَعُونَ مِنَ اللَّا جَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ بُوفِضُونَ ﴿ فَي يَعُرُجُونَ مِنَ اللَّا جَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ بُوفِضُونَ ﴿ فَي يَعْدُونَ اللَّا اللَّهُ مُالَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ خَيْثِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ أَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ خَيْثِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَة أَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

### 

مِ اللهِ الرِّحْ الرِّحِيدِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَأَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُ مَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَذِيرٌ مُّبِينَ اللَّهُ الْمُعَدُولُ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمِّي إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا وَ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا وَ وَإِنِّ كُلَّمَادَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُواْ أَصَيِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِ مِ وَٱسْتَغْشُوْ أَثِيَابِهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ مَ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ١٠ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَّارًا ١٠

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا إِنَّ وَيُمْدِدْكُمْ بِأُمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَلَّكُو أَنْهَا لَكُو أَنْهَا لَكُو لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ وَقَدْ خَلَقًا كُمْ أَطْوَارًا ١١١ ١ أَمْ الْمَرْتَرُوْ أَكْيِفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا وَا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا (قَ) وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا وَأَلَّا لَكُو أَلْأَرْضَ بِسَاطًا وَأَ لِتَسْلُكُو أَمِنْهَا سُبُلَافِجَاجًا ٥ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ، إِلَّاخَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَصَرًاكُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَاتَذَرُنَّ وُدًّا وَلَاسُواعًا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَلًا ﴿ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَالَا ﴿ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَالُا ﴿ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا لَهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّاضَلَا لَهِ وَاللَّهِ مَا إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَا لَهُ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَالُا لَهِ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْيَجِدُواْ لَهُمْ مِندُونِ

571

ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ

دَيَّارًا ١٠٠٠ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا

حَفَّارًا ﴿ وَ وَإِنَّ اغْفِرْلِي وَلُوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

علام المالية ا

الله الرَّحْيَزِ الرَّحِ اللهُ قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُمِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا إِن يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٤ وَإِنَّهُ التَّكَالَ جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَنحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١ وَإِنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلِيَهِ شَطَطُا فَ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَلَو إِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنَّفَزَادُوهُمْ رَهَقَا ﴾ وَإِنَّهُ مُظَنُّوا كَمَاظَنَتُمْ أَنلَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُا ١٠ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ١ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْلُهُ، شِهَابًا رَّصَدُانِ وَإِنَّالَانَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدُ الْأَلْوَا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَلِكَ كُنَّاطَرَآبِقَ قِدَدًا ١٠٠ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ وهَرَبًا إِنَّا لَمَّا اسْمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ عَنَى يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ١

وَإِنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِهِكَ تَحَرَّوْا رَشَدَا ١١ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَرَّحَطَبَا ١١ وَأَن لُّوا اسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطّريقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً عَدَقًا ١٠٠ لِنَفْتِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ اللهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ١١٠ وَإِنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاقِ قَالَ إِنَّمَاأَدْعُواْرَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ عَلَّا اللَّهُ عَلَى إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَارَشَدُ اللَّهُ قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ( عُنَّا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ ، وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمْ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا الْأَيْ حَتَى إِذَا رَأُوْ الْمَايُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَاكِ فَي قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعِدُونَ أُمْ يَجْعَلُ لَهُ وَنِيَ أُمَدًا (25) عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَالَمُ الْغَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ وَ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ هِ ع رَصَدُا ﴿ لَيْ الْيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِ وَأَحْصَىٰ كُلَّنَيْ عَدَدًا ١

## ٤ . الله الرَّحْيَز الرَّجَ يَنا يَهُا ٱلْمُزَّمِلُ إِنَّ فِيراً لَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا فَي نِصْفَهُ وَأَوْانَفُض مِنْهُ قَلِيلًا اً وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٤ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِهِي أَشَدُّ وَطَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطُويِلًا ﴿ وَأُذَكُّرُ ٱسْمَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْزًاجَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا اللَّا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا اللَّ وَطَعَامُاذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمَا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًامِّهِيلًا فَيَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١١٠ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنكَ فَرَتُرْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا إِنَّا ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهُ عَكَانَ وَعَدُهُ ومَفْعُولًا

المنظمة المنطقة المنط

عليْكُرُ فَاقَرْءُ وَا مَا تَيْسَرُمِنَ القَرْءَ انِ عِلْمُ ان سَيْكُونَ مِن هُرُونَ وَا مَا يَسَعُونَ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَءَ اخَرُونَ وَا الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَءَ اخَرُونَ وَا الْحَرُونَ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَءَ اخْرُونَ فَي اللَّهِ وَءَ الْحَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَءَ اللَّهُ اللَّهِ وَءَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرا وَأَعْظَمَ أَجْرا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ا

# 56 ) المنورة المائة المنافة المنافق الم

بنسير ألله ألرِّ فَمَن الرَّحِيبِ

فَقُت َ كَيْفَ قَدَّرَ وَ اللَّهُ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ وَ اللَّهُ مُرَّعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّعَبَسَ وَبَسَمَ 22) ثُرَّا أَذْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَلْذَا إِلَّاسِحْرِيُوْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ وَفَي سَأْصِلِهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَذْرَيْكَ مَاسَقَرُ (25) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ الْفِي الْوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (وَفِي عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ (30) فَي وَمَا جَعَلْنَا أَضْعَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ إِلَّافِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَايِعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِمَ إِلَّا ذِكَرَيْ لِلْبَشَرِكَ كُلُّا وَٱلْقَمَرِ 32 وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ 33 وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ 34 إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36 الْمَن شَاءَمِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ 37 كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ (38) إِلَّا أَضِحَابَ ٱلْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ وَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَي مَاسَلَكُكُمُ ۚ فِي سَقَرَ ﴿ فَا الْوَالَّةِ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ (43) وَلَرْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ وَهُ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (66) حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ (46

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَهُ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَهُا كَا تَعْمُ مَن قَسُورَةٍ ﴿ فَعَ اللَّهُ يُرِيدُ وَهُ كَا أَنْ يُورِدُ مُسْتَنفَرَةٌ ﴿ فَقَ الْمُنشَّرَةُ لَا كَا لَا يَخَافُونَ كُلُّ الْمَرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُنشَّرَةُ لَا كَا كُلُّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُنُونَةُ الْقِيّامِينَ اللَّهُ

بنسب ألله الرَّحَازِ الرَّحِيبِ

الْإِنسَنُ النَّوْامَةِ فَيَ الْقِيمَةِ أَوْلَا الْقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ فَ اَيَحْسِبُ الْإِنسَنُ النَّ الْسَوَى بَنَانَهُ وَ الْإِنسَنُ الْإِنسَنُ الْإِنسَنُ الْإِنسَنُ الْإِنسَنُ الْمَعْرُونَ وَمُ الْقَيمَةِ وَ الْإِنسَنُ الْإِنسَنُ الْمَعْرُونَ وَالْمَامَةُ وَ الْمَعْرُونَ وَالْمَامَةُ وَ الْمَعْرُونَ وَالْمَامَةُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَامَةُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَالِمُ الْإِنسَنُ عَلَى الْقَمَرُ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَلُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَامَةُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَامِ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَلَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونُ وَالْمَامُونُ وَالْمَام

كَلَّا بَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١٩٤٥ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١٤٤ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِنَّاضِرَةً (22) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةُ (23) وَوُجُوهٌ يُومَ بِذِبَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ وَكُوكَ كُلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ وَ وَٱلْتَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ وَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ( وَ فَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّاللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ا صَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ (١٤) وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّىٰ (١٤) ثُرَّدَهب إِلَىٰ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّىٰ (33) أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ وَكُنْ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَالَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ قُلُ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مِّنِيَّ تُمْنَى ﴿ وَ الْمُرَكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّيٰ ﴿ فَأَفَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا لَكَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَا ﴿

سَنُونَ قُا الْإِنْسُالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

بِنَ إِللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحِيدِ

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ أَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَيْ حُيِّهِ ومِسْكِينًا وَيَتيمَا وَأَسِيرًا ١٤ إِنَّمَا نُطْعِمُكُم لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَازُيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا النَّانَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ١٠٠ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُ مْ نَضْرَةً وَسُرُورُ اللَّهِ وَجَزَهُمْ بِمَاصَبَرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا فَا مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَايرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْهَ رِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذِّلِيلًا فَأَويُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُواب كَانَتْ قَوَارِيرا (وَأَ) قَوَارِيرا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُ وَهَا تَقْدِيرًا اقْ وَيُسْقُونَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَنجِيلًا عَيْنَا فِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا وَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا فَ عَلِيْهِم ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُو جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا فَقَاإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكِّمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أُوْكَ فُورًا فِي وَأَذْكُر أَسْمَرَبِّكَ بُكَّرَةً وَأَصِيلًا وَقُ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْلَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٤٥ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿ يَكُنَّ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَا لَهُ مَ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَاءَ أُتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا لَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّلَهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا ١ ٩ مُ اللَّهِ الرَّحْيَزِ الرَّحِيبِ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفَالَ فَأَلْعَصِفَاتِ عَصِفَاتُ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا ١ فَٱلْفَرْقَاتِ فَرُقَاكُ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٥ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ١ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعُ إِنَّ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرُجَتَ و وَإِذَا ٱلِجُبَالُ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتَ اللَّا الأَسُلُ أَقِتَتَ اللَّا الأَسِفَتَ الْأَي (12) لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (19) وَيْلُ يَوْمَعِ نِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُو ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (قُلُ ) وَيُكُ يُوْمَعِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ (قُلُ )

أَلْرْنَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِمِّهِ مِن مَّآءِمِّهِ مِن مَّآءِمِّهِ مِن مَّآءِمِّهِ مِن مَّآءِمِّهِ مِن مُآءِم مَّعْلُومِ ﴿ فَا فَقَدَّ زِنَا فَيَعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَا أَلْمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا وَفَي أَحْيَاء وَأَمْوَتًا وَقُوْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتَاتُ وَيُلٌ يُؤْمَ إِلِلَّهُ كَاذِينَ (3) ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَاكُنتُمْ بِهِ عَنُكَذِبُونَ ﴿ الْعَالَظُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ (30) لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدِ كَالْقَصْرِ (32)كَأْنَةُ وَجِمَلَتْ صُفْرٌ (33 وَيُلٌ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (35 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيُلُّ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِبِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ (38) فَإِن كَانَ لَكُو كَيَدٌ فَكِيدُ ونِ ﴿ وَفِي وَيْلُ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ (أَ وَفَوَكَهُ مِمَّايَشْتَهُونَ (وَ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ قُهُ إِنَّاكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (فَهُ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُالُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿ وَهُ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَرْكَعُواْ لَا يَرَكَعُونَ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَ ذِبِينَ وَهُ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَهُ رِنُوْمِنُونَ ٠

## سوروالنا الله الرَّحْيِز الرَّ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيرِ ٤ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّاسَيَعُ المُونَ ١١ أَنْمُ كَلَّاسَيَعً المُونَ ١ أَلَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهَادًا ١ عَلَّا المُؤْنَ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا يُ وَخَلَقْنَكُمُ أَزْوَجًا ١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشَالْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَاشِدَادُالْ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَا جَادَا وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَةِ مَاءَ ثَجَّاجًا إِنَّ النَّخْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا الْمُالِانَ يَوْمَ ٱلْفَصِيلَ كَانَ مِيقَلَتُا إِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجًا قَالًا وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوا اللَّهِ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتَ مِرْصَادًا (21) لِلْطَلْغِينَ مَعَابًا عِينَ الْبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا وَ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ (29) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا (25) جَزَآءَ وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُواْ لَايِرَجُونَ حِسَابًا (22) وَكُذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنَبًا وَيُ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (١٠٠٠)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ كَدَابِقَ وَأَعْنَبُا فَذَا وَكُواعِبَ أَتْرَابًا وَثَا وَكُاسًا دِهَاقًا اللهِ اللَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَظَامًا حِسَابًا اقْ إِنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِ كَهُ صَفَّا لَا يَتَكَامُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا 38 ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا اللَّهِ إِنَّا أَنذَ رْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًّا ٥ ٩ مِ ٱللَّهِ الرَّحْيِزِ ٱلرَّحِيلِ النَّزِعَاتِ عَرِقًا أَ وَٱلنَّشِطَاتِ نَشْطًا فِي وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحَادُ فَالسَّنبِقَاتِ سَبْقَالِ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا وَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ 6 تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ إِنَّ قُلُوبٌ يَوْمَ إِزِوَاجِفَةُ ١ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ١ يَقُولُونَ أَنَّالَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠ إِذَا كُنَّا عِظَمَا يَخِرَةَ ١٠ قَالُواْ تِلْكَ إِذَاكُرَةً خَاسِرَةُ الْأَنَا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَكِدَةُ اللَّهَ فَإِذَاهُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ

(19) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (19) إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ وبِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى (19)

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ١٠٠ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ ١١٥ وَأَهْدِ يَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشَىٰ (19 فَأَرَنْهُ ٱلْآيَةُ ٱلْكُبْرَىٰ (20 فَكُذَّبَ وَعَصَىٰ (21 فَرَ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَكُشِّرَفَنَادَىٰ ﴿ فَعَالَ أَنَارَ إِنَّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَكُنَّ فَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَىٰ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِي الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَىٰ الْمُعْمِلُ عَلَيْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى وَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى وَ ١ ءَأْنتُ وَأَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا الْآَيُ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلِهَا (3) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَلَهَا وَفَي وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَهَا وَقُ أَخْرَجَ مِنْهَامَاءَ هَا وَمَرْعَنْهَا إِنَّ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا إِنَّ مَتَنْعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمُ وَفَيْ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَا يَوْمَ يَتَذَكُّوا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَ فَي وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ وَقُلْفَأَمَّا مَن طَغَىٰ رَبَّهُ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَ إِنَّا اللَّهِ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَ وَالْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِي ٱلنَّفْسَعَنِ ٱلْهَوَيٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَيٰ وله يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا فِي فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا الْأُ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا الله إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بِرَوْنَهَالَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ١







لِيَوْمِ عَظِيمِ ١٤ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَتَبُّمَرْقُومٌ ٥ وَيْلُ يَوْمَ إِلِلَّهُ كَذِّبِينَ (00) ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَتِيرٍ (قِنَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَ اينتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ (13) كَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُواْيَكُسِبُونَ 14 كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِلَّمَ حَجُوبُونَ (وَأَ) ثُمَّ إِنَّهُ مَ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ (وَأَ) ثُمَّ يُقَالُ هَاذًا ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ عَنَّكَذِبُونَ ١ ﴿ لَا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِلَفِي عِلِّيتِينَ ١٠٠ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ ١٠٠ كِتَبٌ مَرْقُومٌ ١٠٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَلِفِي نَعِيمٍ ( عَنَّ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ( 23 ) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً ٱلنَّعِيمِ (24) يُسْقُونَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (25) خِتَمْهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ (22) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَحَكُونَ ﴿ وَ يُوَاذِامَرُ وَابِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ وَقُ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنُولَاءَ لَضَا لُّونَ (32) وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33)





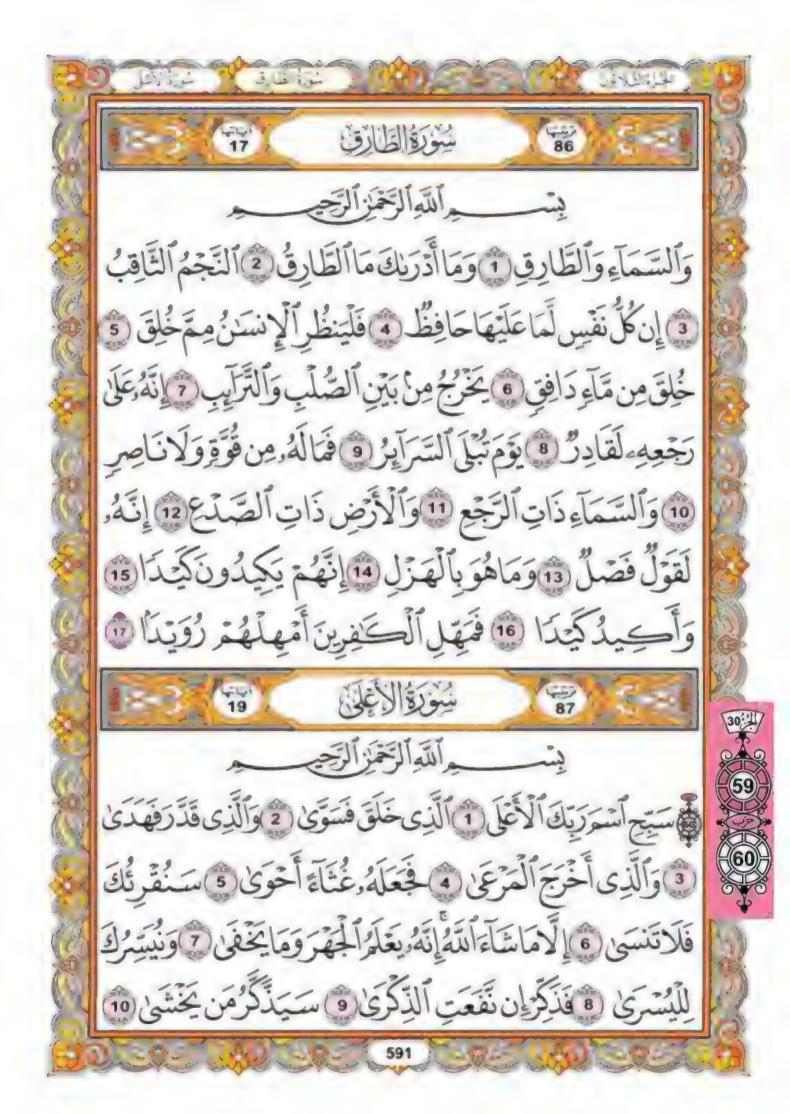

وَيتَجَنَّهُا ٱلْأَشْقَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّارَالْكُبْرَى ﴿ الْكُبْرَى ﴿ الْكُنْ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

## سُورَةُ الْعَاشِيْنِ ﴿ 88

بنسب ألله الرَّخْيَرُ الرَّجِيبِ

هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ ( ) وُجُوهُ يَوْمَيِدٍ خَشِعَةً ( ) عَامِلَةٌ لَا الصِبَةُ ( ) تَصَلَى نَارًا حَامِيَةً ( ) تُسَقَى مِنْ عَيْنِ انِيةٍ ( وَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ( ) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ( ) وُجُوهُ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ( ) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ( ) وُجُوهُ يَوْمَيِدٍ نَاعِمَةٌ ( ) إِلَّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( ) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ( 0 ) لَا تَسْمَعُ يَوْمَيِدٍ نَاعِمَةٌ ( 0 ) فَي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ( 0 ) لَا تَسْمَعُ فَي اللَّهُ وَالْمَارِيَةُ ( 0 ) فَي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ( 0 ) لَا تَسْمَعُ فَي اللَّهُ وَالْمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( 0 ) وَزَرَا بِيُ مَبَيُونَةٌ ( 0 ) أَفَلَا يَظُرُونَ مَوْفَةً ( 0 ) وَزَرَا بِيُ مَبَيُونَةٌ ( 0 ) أَفَلَا يَظُرُونَ مَنْ فَي مُنْ وَعَتَ ( 0 ) وَإِلَى السَّمَاءِ حَيْفَ رُوعِتَ ( 0 ) وَإِلَى اللَّهُ وَنِي حَيْفَ مُلْطِحَتْ ( 0 ) وَإِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَنْ مُنْ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ( 2 ) فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ( 1 ) لَيْ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّ الْكُولُ الْعَنْ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكَرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّ الْكُولُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكَرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِي الْمَالِقُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ ( 2 ) فَذَكُرُ إِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِي اللْعَلَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَالِي الْمُعْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ



دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَّكًا لَكُ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

وَجِاْتَ ءَيَوْمَ إِذِ بِحَهَ مَرَا (23) يَوْمَ إِذِ يَتَذَكُراً لِإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاقِ (25) فَيَوْمَ إِذِ لَهُ ٱلذِّكْرَى (25) فَيَوْمَ إِذِ يَقُومُ لِكُ ٱلذِّكَ رَيَا قَهُ وَثَاقَهُ وَقَاقَهُ وَثَاقَهُ وَثَاقَهُ وَثَاقَهُ وَثَاقَهُ وَثَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقُهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقَهُ وَقَاقُهُ وَقُوالْمُ وَالْمُعُلِقُ فَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِعُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِ

بِسْدِ اللّهِ الرَّحْيِزِ الرَّحِيدِ

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا الْإِنسَانَ فِي كُبَدِ فَ أَيَّعَسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَعَلَيْهِ فَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كُبَدِ فَ أَيَّعَسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَعَلَيْهِ أَعَدُ فَى لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كُبَدِ فَ أَيَّعَسِبُ أَن لَّذَيْرَوُهُ أَحَدُ أَعَدُ فَي يَقُولُ أَهْلُكُتُ مَا لَا لُبُكافًا فَا يَعَسِبُ أَن لَّذَيْرَوُهُ وَكُم أَكُدُ مَا لَا لُبُكُتُ مَا لَا لَعُقبَةُ فَي وَلِيسَانَا وَشَفَتَيْنِ فَي وَهِ مَنْ يَنْ فَي وَلِيسَانَا وَشَفَتَيْنِ فَي وَهَدَيْنَهُ لَا الْعَقبَةُ فَي اللَّهُ الْمَعْمَ الْعَقبَةُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

























### الإمام قالون كا

واسم قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي مولى الزهريين أبو موسى المدين الإمام المقرئ النحوي معلم العربية صاحب الإمام نافع بن أبي نعيم. يقال: إنه ربيب الإمام نافع، وهو الذي لقبه "قالون" لجودة قراءته.

\_ كان الإمام نافع إذا قرأ عليه قالون يقول له: قالون قالون: يعني جيد جيد بالرومية. وإنما كان يكلمه بذلك، لأن قالون أصله من الروم، فقد كان جَدُّ جده عبد الله مِنْ سَبْي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقدم به من أسره وباعه فاشتراه بعض الأنصار فأعتقه فهو مولى الأنصار.

- أخذ القراءة عن الإمام نافع ، وقرأ عليه مرات لا تحصى، ولم يزل يقرأ عليه حتى مهر وحذق، واختص به حتى عُدَّ أثبت من قرأ عن نافع، ثم أمره شيخه بالجلوس للإقراء فَــُأخِذَت عنه قراءة نافع .

\_ قال قالون: قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي.

\_ قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟. قال: مالا أحصيه كثرة إلا أبي جالسته بعد الفراغ عشرين سنة .

### هر أحكام النون الساكنة و التنوين ٢٠

- \* السكون : هو ضد الحركة، ومنه قولهم : سكن المتحرك سكوناً، إذا ذهبت حركته ، ومنه السّكين لأنه يُسَكن حركة المذبوح .
- النون الساكنة: هي النون التي لا حركة لها، وهي الثابتة في اللفظ و الرسم،
   والوصل ، و الوقف.
- التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم ، تثبت في اللفظ لا في الرسم ، وفي الوصل لا في الوقف ، مثل : قرآن ، قرآن ، قرآنا .

أحكام النون الساكنة و التنوين:

للنون الساكنة و التنوين أربعة أحكام هي:

\_ الإظهار ، \_ والإدغام ، \_ والإقلاب ، \_ و الإخفاء .

#### أولا \_ الإظهار:

ــ لغة : هو البيان ، و الوضوح ، ومنه قولهم : أظهر الشيء ؛ أي بيّنه .

\_ اصطلاحا: هو إخراج الحرف من مخرجه ، وإبقاؤه على حاله ، أو هو النطق بالحرف ظاهرا من غير إدغام ، ولا إخفاء في الحرف المظهر ، و ذلك إذا جاء بعد النون ، أو التنوين أحد الحروف الحلقية الستة .

حروف : هي حروف الحلق ، و عددها ستة حروف وهي : « الهمزة ، و الهاء ، والعين ، والحاء ، و الغين ، و الحاء » ، مجموعة في أوائل قولهم : ( أخى هـاك علـما حازه غير خاسر ) .

أمثلة : ﴿ يَنْهُونَ ، إِنْ هُو ، مَنْ حَادّ، عَلَيْمٌ حَكَيْم، أَنْ غَضَب، مَنْ عَمَل، فَمَنْ خَافَ ﴾.

ـ تقع النون الساكنة مع حروف الإظهار في كلمة واحدة ، وفي كلمتين ، أمّا التنوين مع حروف الإظهار فلا يكون إلاّ في كلمتين .

#### ثانيا \_ الإدغ\_ام:

لغة : الإدخال ، و المزج .

اصطلاحا: هو إدخال النون الساكنة في الحرف المتحرك الموالي لها فيصيران حرفا واحدا مشدّدا من جنس الثاني .

حروفه: حروف الإدغام ستة وهي: « الياء ، الراء ، الميم ، اللام ، الواو ، النون » ، مجموعة في قولهم: « يرملون » .

#### \_ أقسام الإدغام:

ينقسم الإدغام إلى قسمين : \_ إدغام ناقص ( بغنّة ) .

\_ إدغام تام ( بغير غنّة ).

1) \_ الإدغام الناقص ( بغنّة) (1) وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في بعض حروف الإدغام وهي: (ي ، ن ، م ، و) المجموعة في قولهم : ( ينمو )، فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإدغام .

### \_ أمثلة:

﴿ مِنْ يَقُولَ﴾... (مَيَّقُولَ). ﴿خِيراً يَره﴾... (خيرَيَّره). ﴿مِنْ وَلِي﴾... (مِوَّلِي ). ﴿يُومِئذٍ نَاعِمة ﴾.. ( يومئذِ نَاعِمة ). ﴿مِنْ مَاء ﴾... ( مِمَّاء ) . ﴿خيرٌ مِنه ﴾... ( خيرُ مِّنه ). ﴿مِنْ مَاء ﴾... ( مِمَّاء ) . ﴿خيرٌ مِنه ﴾... ( يومئذِ وَّلا). ﴿مِنْ نَذِير ﴾... ( مِثَّذِير ). ﴿يومئذٍ وَلا ﴾... (يومئذِ وَّلا).

2) ــ الإدغام التام ( بغير غنّة) : وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام، والراء (ل ، ر).

أَمثلة : ﴿مَنْ رَبِ ﴾ ( مِرَّبِّ) /﴿مَنْ لَدَنه﴾ (مِلْدُنه ) / ﴿يُومَئذٍ لَخبيرٍ ﴾ ( يومئذٍ لَخبيرٍ ﴾ ( يومئذٍ لَخبيرٍ ﴾ ( يومئذٍ لَخبيرٍ ﴾ ( يومئذٍ لَخبيرٍ ).

## فــوائد:

- 1) \_ لا يكون الإدغام إلا في كلمتين ، أمّا إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة امتنع الإدغام ، و يُسمى " إظهاراً شاذاً " ، و الواقع من ذلك في القرآن الكريم أربع كلمات و هي: ( دنيا، صنوان ، قنوان، بُنيان ).
- 2) ــ سُمي الإدغام ( بغنّة) ناقصا ، لأنّ الإدغام لم يتم ، حيث بقي من الحرف الأول صفته وهي الغنّة ــ فوجود الغنّة يُنقص الإدغام عن كمال التشديد ــ .
- (3) \_ و سُمي الإدغام ( بغير غنّة) تاماً ،أو كاملا ، لامتزاج النون في الحرف الثاني ، وذهابها ذاتاً و صفة .

<sup>(1)</sup> الغنة : هي صوت يخرج من الخيشوم ليس للسان فيه دخل ، وتمد بمقدار حركتين .

4) \_ يظهر الإمام قالون \_ رحمه الله تعالى \_ نون كلمة (يـ س~) و(ن~)
 في الواو بعدها \_ حالة الوصل \_ ، في قوله تعالى : ﴿ يـ س~ و القرآن
 الحكيم ﴾، وفي قوله تعالى : ﴿ ن~ و القلم ﴾ وجها واحدا.

# ثالثًا \_ الإقلاب (القلب):

لغة : تحويل الشيء عن وجهه .

اصطلاحا: هو جعل حرف مكان حرف ، أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ساكنة عندما يقع بعدها حرف "الباء" مع مراعاة الغنّة .

حروفه: له حرف واحد وهو حرف "الباء".

أمثلة : ﴿ أَنْ بُورِك ﴾ ( أمْ بُورك) ، ﴿ أنْ بِنَهِم ﴾ ( أمْ بنهم ) .

#### فائدة:

\_ يكون الإقلاب ( مع النون الساكنة ) في كلمة ، وكلمتين ، ومثال ذلك : ﴿ لَيُسْنَبْذُنَّ ﴾ ، ﴿مَنْ بعد﴾ ، ومع التنوين لا يكدن إلا في كلمتين، مثل: ﴿ سَمِيعٌ بصير ﴾ .

# رابعا \_ الإخفاء:

ــ لغة : الستو .

اصطلاحا: هو النطق بالنون الساكنة ، أو التنوين على صفة بين الإظهار
 والإدغام ، عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول .

\*ملاحظة : قد يبدو هذا التعريف معقدا لدى بعض المبتدئين حال التطبيق، ولتسهيل الأمر عليهم نقول : الإخفاء: هو أن نضع مكان النون الساكنة غنّة، و ننطق بالحرف بعدها كما هو.

حروفه: حروف الإخفاء خمسة عشر حرفا وهي: « ص ، ذ ، ث ، ك ،
 ج، ش ، ق ، س، د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ » ، جُمعت في أوائل قولهم:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ۞ دم طيّبا زد فِي تقى ضع ظالما .

\_ أمثلة: ﴿أَنْ صدّوكم / منْ ذا الذي / منْ ثَمره / منْ شرّ / منْ دابّة / المنكر / الإنسان ﴾.

### ملاحظة:

- يكون الإخفاء مع النون الساكنة في كلمة، وكلمتين، وأمثلة ذلك: ﴿ الْــقلبوا ، منْ سوء﴾ .

ومع التنوين لا يكون إلا في كلمتين فقط، و مثال ذلك : ﴿ غفورٌ شكور، ريحاً صرصوا ﴾

\_ عند الإخفاء تفخم الغنّة إذا وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء [ص، ض، ط، ظ]، وترقق إذا وقع بعدها حرف من حروف الاستفال (وهي باقي حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء).

# المام الميم الساكنة كاه

- \_ الميم الساكنة : هي الميم الخالية من الحركة ، مثل : لَمْ ، كمْ ،...
  - أحكام الميم الساكنة: للميم الساكنة ثلاثة أحكام و هي:
    - الإخفاء الشفوي.
    - الإظهار الشفوي.
    - والإدغام الشفوي.
    - ❖ رسُميت شفوية لأمرين :
      - لأنّ الميم حرف شفوي .
    - ليفرق بينها و بين أحكام النون الساكنة .

أولا ـ الإخفاء الشقوي : وهو إخفاء الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف " الباء" ، مع بقاء الغنّة .

أمثلة : ﴿ أَمْ به ، ترميهم بحجارة ، إنّ ربّهم جمم ﴾.

ثانيا \_ الإدغام الشفوي : وهو إدغام الميم الساكنة إذا وقع بعدها ميم متحركة، مع مراعاة الغنّة و التشديد .

ــ مثل :﴿ لهمْ مَغفرة ، لهمْ مَا يشاءون ﴾

ثالثا - الإظهار الشفوي: وهو النطق بالميم الساكنة ظاهرة ، إذا وقع بعدها باقي الحروف الهجائية .

ـ مثل: ﴿ أَلَمْ تَعلم ، لَمْ يكن ، .. ﴾ .

### ملاحظة:

يمكن أن نقول: إنّ الميم الساكنة ليس لها حكم مستقل إلاّ إذا وقع بعدها حرف "الباء" ، و فيما عدا ذلك فلا فرق بينها ، وبين غيرها من الحروف .

- يجب على الطالب أن يعتني بإظهار الميم الساكنة عند حرفين [ الفاء ، الواو ] ، لكي لا يسبق اللسان إلى الإخفاء، وذلك لقرب المخرجين، مثل: ﴿ هم فيها، عليهم ولا الضالين ﴾.

النون و الميم المشددتين:

- يجب إظهار الغنّة إذا كانت الميم أو النون مشدّدتين ، سواء وقعتا في كنمه ، أو في كلمتين . و أمثلة ذلك : ﴿ إِنَّ الله ، من الجنّة و النّاس، محمّد رسول الله ﴾ .

# التفنيم والترقيق 🏋

- التفخيم: هو تسمين الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه، وهو مرادف للتغليظ، إلاّ أنّ المستعمل في الراءات التفخيم، وفي اللامات التغليظ.

\_ الترقيق : وهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف .

□ تقسّم حروف الهجاء من حيث التفخيم ، والترقيق : إلى ثلاثة أقسام :

1 ـ حروف تفخّم دائما: وهي حروف الاستعلاء السبعة وهي:

« خ ، ص ، ض ، غ ، ط، ق، ظ » .

2 ـ حروف ترقق دائما : وهي باقي حروف الهجاء ما عدا : ( الألف الليّنة، واللام، والراء) .

- 3 حروف تفخّم وترقق : وهي : ( الألف الليّنة ، و اللام ، و الراء ).
  - \_ و الذي يهمنا من هذه الأقسام هو القسم الثالث .
  - أولا: الألف اللينة: وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها.
- حكمها : الألف اللينة تتبع ما قبلها في التفخيم و الترقيق ، فإذا سبقها حرف مفخم فُخمت تبعا له ، و إذا سبقها حرف موقق رُققت تبعا له .
  - \_ أمثلة: ﴿ قَالَ ، طالَ ، طاب ، سائق ، بارئ ، فاسق ﴾..

فائدة: تلحق الواو المدية، و الياء المدية بالألف المدية في التفخيم و الترقيق، بحسب الحرف الذي يسبقها، فإن سبقها حرف مفخم تفخم تبعا له، وإن سبقت بحرف موقق ترقق تبعا له.

ثانيا: السلام: تقسم أحكام اللام إلى قسمين:

- \_ أحكام لام لفظ الجلالة .
- \_ أحكام اللام في غير لفظ الجلالة .
- 1) \_ أحكام لام لفظ الجلالة ( الله ، اللهم ) : للام لفظ الجلالة حالتان :
  - \_ حالة الترقيق.
  - \_ حالة التغليظ.
    - أ) \_ حالة الترقيق:
- ترقق لام لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر (سواء كان الكسر أصليا، أو عارضا).
  - مثل: ﴿ بسم الله ، آياتِ الله ، إنْ يعلم الله ﴾.
- \_ ترقق أيضا إذا تقدّمها ساكن بعد كسر. مثل: ﴿أَفِي الله شك ، ينجِي الله ﴾..

\_ وكذلك إذا وُصل لفظ الجلالة بتنوين آخرِكلمة قبله مثل: ﴿ قُوماً الله ، أحدٌ الله ﴾.

ب) \_ حالة التغليظ:

ـــ إذا تقدّم لفظ الجلالة ( الله ، اللهم ) فتح ، أو ضمّ . مثل : ﴿ قَالَ الله ، الله م الله ، يعلمهُ الله ﴾.

- و إذا تقدّمه أيضا ساكن ، وقبل الساكن فتح ، أو ضمّ . مثل : ﴿ سيؤتينَا الله / و مَا الله / و إذ قالوا اللهم ﴾.

- و كذلك في حالة الابتداء بلفظ الجلالة لتقدّم فتحة همزة الوصل على اللام مثل: ﴿ الله لا الله الله هو / الله نور السموات والأرض / الله ولي الذين آمنوا ﴾

\* ( ووجه التفخيم في هذه الحالة هو انعدام سبب الترقيق ، و قصد التعظيم لهذا الاسم ) .

2) - أحكام اللام في غير لفظ الجلالة : الأصل في اللام الترقيق ، وهي عند
 الإمام قالون - رحمه الله - مرققة في جميع القرآن .

ثالثًا: السراء: الأصل في الراء التفخيم عند الجمهور، ولا ترقق إلاّ لسبب من الأسباب التي سنذكرها فيما بعد \_ إن شاء الله \_ ، وجملة أحكام الراء تتلخص في النقاط الآتية:

1) \_ الترقيق: ترقق الراء في الحالات الآتية:

1 \_ إذا كانت مكسورة : ﴿ رَجَالَ، رَزَقًا، أَرِينِ ، الغارِمين ﴾

- 2 \_ إذا كانت الراء ساكنة و سُبقت بكسرة أصلية بكلمة واحدة، وليس بعدها حرف استعلاء، مثل: ﴿ شِرْعَةً، فِرْعون، الفِرْدوس﴾.
- 3 \_ إذا كانت الراء ساكنة و سُبقت بياء ساكنة بكلمة واحدة، مثل : ﴿خَيْرْ، قَدَيْرْ، خَبِيرْ ﴾.

4 إذا كانت الراء ساكنة وسُبقت بحرف ساكن \_ غير الياء \_، وقبله حرف مكسور بكلمة واحدة، مثل : ﴿ السِّحْ رُ ،الذَّكْ رُ، الشِّعْ رُ ﴾. في حالة الوقف .

- 2) \_ التفخيم: تفخم الراء في الحالات الآتية:
- 1 ــ إذا كانت مفتوحة، أو مضمومة، مثل: ﴿ عُرُبِكًا أَتْرَابًا ﴾، ﴿ رُوحُ القدس ﴾ .
- 2 ــ إذا كانت ساكنة وقبلها فتح ، أو ضم ، مثل : ﴿بَرْدا ، قَرْْية، زُرْتم، غُرْفَة﴾ .
- 3 ــ إذا كانت ساكنة ، بعد كسر عارض ،مثل : ﴿ ارْجِعي ، وإنِ امْرَأَةٌ ، إِنْ امْرَأَةٌ ، إِنْ امْرَأَةٌ ، إِنْ امْرُؤ ، لمن ارْتضى ، أم ارْتابوا ﴾.
- 4 ــ إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ، ووقع بعدها حرف استعلاء ، واتصل بما في كلمة واحدة، وهي كلمات محدودة وهي: ﴿قِرْطاس/ فِرْقَة/ مِرْصَادا/ إرْصَادا / لبالمِرْصاد ﴾.

5\_ إذا كانت الراء ساكنة، وقبلها حرف ساكن \_ غير الياء \_ ، وقبل الساكن فتح، أو ضم مثل: ﴿القَدْرْ، الفَجْرْ، الأُمُورْ﴾.

3) \_ ما فيه الوجهان ( الترقيق ، والتفخيم) : وذلك في الحالات الآتية :

1 \_ في كلمة ﴿ فِرْقِ ﴾ [ الشعراء : 63 ] ، \_ فيها لجميع القراء الوجهان \_ \_ و الترقيق مقدم.

2 \_ في كلمة ﴿ القِطْـــرِ ﴾ في قوله تعانى: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ:12]، اتفق القراء على ترقيق رائها وصلا ، واختلفوا فيها وقفا، واختار المحققون ومنهم ابن الجزري الترقيق في الواء .

3 \_ وكذلك في ﴿ مِصْرَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ [يوسف: 99] ،اختلف القراء فيها وقفا ، واختار ابن الجزري فيها التفخيم .

\_ قال الإمام ابن الجزري في النشر (2 106):

( ... لكني أختار في ( مصر) التفخيم . و في ( القطر ) الترقيق نظرا للوصل الموصل وعملا بالأصل و الله أعلم >>

4\_ في حالة كون الراء ساكنة بسبب الوقف، ومكسورة عند الوصل، وبعدها ياء محذوفة، كما في كلمة ﴿ يَسْرِ ﴾ [سورة الفجر: 4] و﴿ نُذُرِ ﴾ في عدة مواضع في [سورة القمر: 16،18،21،30،37،39] والمقدم الترقيق.

1 ـ قوله: (نظرا للوصل) بمعنى:نظرا لحركة الراء حالة الوصل. فحركة الراء في ﴿ مِصْرَ ﴾ الفتح ،
 وحركة الراء في ﴿ القِطْــرِ ﴾ الكسر.

2 ــ وأما قوله (عملا بالأصل) يمعنى : الأصل في الراء في ﴿ الْقَطْــرِ ﴾ الترقيق لأنها مكسورة حالة الوصل، والأصل في الراء في ﴿ مِصْرَ ﴾ التفخيم لأنّ الراء مفتوحة حالة الوصل.

# الإدغام كه

تعريف الإدغام:

لغة: هو إدخال شيء في شيء.

اصطلاحا: هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك فيصيران حرفا واحدا مشدّدا من جنس الثاني.

أنسواعه: ينقسم الإدغام إلى قسمين:

الإدغام الكبير: هو إدخال الحرف الأول المتحرك في الحرف الثاني المتحرك، فيصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، ومن أمثلة ذلك: ﴿ الرحيم مَلك ﴾، ﴿ فيهِ هُدى ﴾، ﴿ لذهبَ بسِمعهم ﴾، ﴿ جعل لَكم ﴾، ﴿ ربك كَشيرا ﴾ .

(هذه الأمثلة لبيان الإدغام الكبير، وهي خاصة برواية السوسي عن أبي عمرو بن العلاء البصري، أما الإمام قالون فليس عنده الإدغام الكبير إلا في بعض الكلمات التي وردت بالأصل مدغمة مثل كلمة: ﴿تامَــنّا﴾ التي أصلها: (تأمــنُنَا) فأدغمت النون الأولى المضمومة في النون الثانية المفتوحة). الإدغام الصغير: وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا.

أسباب الإدغام:

- ــ التماثل: وهو اتحاد الحرفين المدغمين رسما ومخرجا وصفة.
- \_ التجانس : وهو اتفاق الحرفين المدغمين مخرجا واختلافهما صفة، أو العكس

\_ التقارب : وهو تقارب الحرفين المدغمين مخرجا، أو صفة، أو معا.

ملاحظة : انطلاقا من هذه الأسباب يمكننا أن نقسم الإدغام إلى ثلاثة أنواع جديدة ( بالإضافة إلى النوعين السابق ذكرهما ) وهي :

أولا: إدغام المتماثلين: وهو إدغام حرفين متماثلين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك.

مثل:﴿ اذهب بكتابي ﴾ ، ﴿ يدركْكُم ﴾ ، ﴿ قَدْ دَخلوا ﴾ ، ﴿ يكرهْهُنّ ﴾.

ثانيا: إدغام المتجانسين: وهو إدغام حرفين متجانسين الأول منهما ساكن ، والثاني متحرك ، وذلك في المواضع الآتية:

1. ـ حرف الباء يدغم في الميم:

وهي الحالة الوحيدة في قوله تعالى : ﴿ يَعَذُبُ مَن يَشَاءَ ﴾ [ البقرة :283] فقط ، حيث قرأ بجزم الباء ، أما المواضع الأخرى فإنه قرأها برفع الباء و بلا إدغام .

#### الدة:

أما في قوله تعالى:﴿ اركبُ مَعنا ﴾ [ هود :42 ] ، فيجوز الوجهان: الإدغام ، والإظهار، والإدغام مقدم .

2. ـ حوف التاء يدغم في : الدال ، والطاء .

نحو: ﴿ أَثْقَلَتْ دَعَوَا ﴾ [ الأعراف : 189]، ﴿ هُمَتْ طَائَفْتَانَ ﴾ [ آل عمران:122].

3. \_ حرف الثاء يدغم في: الذال.

في قوله تعالى: ﴿ يلهِثْ ذلك ﴾ [ الأعراف :176] وفي هذا الموضع يجوز الوجهان : الإدغام ، والإظهار.

4. \_ حرف الدال يدغم في : التاء.

نحو: ﴿ لَقَدْ تَقَطِّع ﴾ [الأنعام:94].

5. \_ حرف الذال يدغم في: الظاء ,

نحو: ﴿ إِذْ ظُلُّمْتُم ﴾ [ الزخرف: 39]

6. - حرف الطاء يدغم في التاء ( مع بقاء صفة الإطباق والاستعلاء على حرف التاء) :

نحو: ﴿ بِسَطْتَ ﴾ [ المائدة : 28]، ﴿أَحَطْتُ ﴾ [ النمل :22] . وتظهر الطاء عند بقية الحروف.

ثالثًا: إدغام المتقاربين: وهو إدغام حرفين متقاربين، الأول منهما ساكن، والثاني متحرك.

- حرف الذال في "التاء": فلا يكون الإدغام إلا في لفظ الأخذ.
   والاتخاذ وما اشتق منهما حصرا<sup>(1)</sup> ، نحو: ﴿ أَخَذْتُم ﴾ ، ﴿ اتّخذْتُم ﴾ .
   ويظهر الذال عند بقية الحروف.
- إدغام "اللام" في "الراء" فقط: على نحو: ﴿ بِلْ رَانَ ﴾ فتصير: ﴿ بِلْ رَانَ ﴾ فتصير: ﴿ بِسِرًانَ ﴾ ويظهر فيما عدا ذلك.
  - بالكاف": نحو: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُم ﴾ و لقالون فيها
     وجهان كسائر القراء:

- 1. إدغام كامل: ﴿ نَخْلُكُم ﴾.
- 2. إدغام ناقص بسبب بقاء صفة الاستعلاء على الكاف.

### ملاحظة:

\_ ليس كل حرفين متقاربين يدغمان، وإنما يدغم ما نص عليه، ونقل عن القراء إدغامه .

### فوائد:

يمكننا أن نلحق بباب الإدغام أحكام " أل" التعريف فنقول : للام التعريف قبل حروف الهجاء حالتان:

الإظهار: ويكون في أربعة عشر حرفا المجموعة في قولهم: (إبغ حجّك وخف عقيمه) فإذا وقعت اللام قبل أحد هذه الحروف وجب الإظهار ويسمى إظهارا قمريا، وتسمى اللام قمرية بظهورها كظهور لام كلمة "القمر" مثل: (الأرض، البيت، الكريم، الواحد، الهدي).

الإدغام: تدغم لام التعريف وجوبا إذا وقعت قبل حرف من الحروف الأربعة عشر المجموعة في أوائل قولهم :

طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم ﴿ دع سوء ظن زر شريفا للكرم.

مثل: ﴿ الصَّابِرِين ﴾، ﴿ الطَّامَّة ﴾، ﴿ التَّوابِ ﴾، ﴿ التَّوبة ﴾، ﴿ الزَّكاة ﴾، ﴿ الشَّمس ﴾.

- ويسمى هذا الإدغام شمسيا، واللام شمسية لإدغامها كإدغام اللام في لفظ الشمس.

# الفتح والإمالة كه

تعريف الفتح :هو فتح القارئ فاه بالحرف نحو: أكل، فرض، ضرب. تعريف الإمالة:

لغة : مصدر: أمال الشيء يُميله ميلا: أي صيَّره مائلا ، ومنه قولهم أملت الرمح ؛ أي عوجته بعد أن كان مستقيما .

اصطلاحا: هي أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة، و بالألف نحو الياء من غير قلب خالص.

أقسام الإمالة: تنقسهم إلإمالة إلى قسمين:

1). إمالة كبرى: وهي الاقتراب من الكسر أكثر مع الفتحة، ومن الياء أكثر مع الألف.

أو هي النطق بالألف قريبة من الياء ، وبالفتحة قريبة من الكسرة من غير
 قلب خالص ، وتسمى بطحا ، أو إمالة محضة ، أو إضجاعا .

\*وهذه \_ أي الإمالة الكبرى \_ لا وجود لها في رواية قالون إلا في الهاء من ﴿ هَارِ ﴾ في قوله تعالى :﴿ أَم مَّنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة: 109] وصلا ووقفا.

2). إمالة صغرى : هي التوسط بين الفتحة والكسرة، وبين الألف والياء .

أو هي التوسط بين الفتح و الإمالة الكبرى .

\_ وتُسمى: التقليل، أو التلطيف، أو بين بين.

و لا وجود للإمالة الصغرى في رواية قالون إلا في كلمة ﴿ التوراة ﴾ وفيها الوجهان : ( الفتح و الإمالة )، و الفتح هو المقدم.

# المسدود كا

### تعريف المدّ:

لغة: المطّ، والتطويل، والزيادة.

اصطلاحا: إطالة الصوت بأحد حروف المدّ.

وحروف المدّ: هي: \_ الألف الساكنة المفتوح ما قبلها.

\_ الواو الساكنة المضموم ما قبلها.

\_ الياء الساكنة المكسور ما قبلها.

أقسام المدود: تقسم المدود بالنظر إلى مقدار مدّها عند الإمام قالون إلى:

# 1. ما يمد بمقدار حركتين:

أولا: المد الطبيعي: هو ما لا تقوم ذات الحرف إلا به ، ولا يتوقف على سب من همز أو سكون. (ويسمى المد الأصلي).

حروف. الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ، الواو الساكنة المضموم ما قبلها ، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والمجوعة في قولهم : ( نوحيها ) .

مثل: ﴿ قال ، قيل ، يقول ﴾.

ثانيا: مد العوض: و يكون عند الوقف على التنوين المنصوب في آخر الكلمة فيقرأ ألفا عوضا عن التنوين.

مثاله: ﴿ غَفُورًا ﴾ تقرأ: ﴿ غَفُورًا ﴾ .

ثالثا: مد الصلة الصغرى: هو مد الهاء الزائدة الدالة على ضمير الغائب المفرد المذكر (ويعبر عنها أيضا بهاء الكناية) المتحركة بالضم أو الكسر، والواقعة بين متحركين.

أَمْثُلَةَ: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ . ﴿ إِنَّهُ رِبِعِبَادِهِ عَجَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ قال لَـــهُر صَاحِبُهُر وهو يُحَاوِرُه﴾ .

### 🍪 فسوائد:

1 - سميت الهاء الدالة على الغائب المفرد المذكر "هاء كناية" لأنها يُكنّى بما الغائب المذكر المفرد.

2 يلحق بمد الصلة الصغرى الهاء من اسم الإشارة (هذه) للمفردة المؤنئة الواقعة بين متحركين، وتكون دائما مكسورة. مثل: ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْ اللّهِ ﴾ [ النساء :78]، ﴿ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرِين﴾ [ الانعام : 63] ، ﴿ ويا قَوْمٍ هَذِه لَ نَاقَةُ اللهِ ﴾ [ هود : 64] ، وتمد (هذه) بـ (4/2) حركات إذا وقعت بعدها همزة قطع و تلحق بالمنفصل، مثل : ﴿ وقالوا هذه لنعام ﴾ [الأنعام : 138] ، وتحذف صلة (هذه) إذا وقع بعدها حرف ساكن مثل: ﴿ وهذه الأفّار ﴾ [الزخرف : 51].

﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ، ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ، ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ، ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ ، ﴿ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ .

4ــ استثنى قالون من مد الصلة الصغرى تسع كلمات وقعت في ثلاثة عشر
 موضعا في القرآن الكريم:

- 1. ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ . [آل عمران:75] مكرر
- 2. ﴿ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ . [آل عمران: 145] مكرر، [الشورى: 20]

3. ﴿ نُولُهِ مَا تُولَى ﴾ [النساء: 114]

4. ﴿ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء: 114]

5. ﴿ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: 111]، [الشعراء 36]

6. ﴿ وَيَتَّــقِهِ فَأُوْلئك ﴾ [النور: 52]

7. ﴿ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِم ﴾[النمل:28]

8. ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر:8].

رُوي عن الإمام قالون في هذه المواضع الثمانية حذا الصلة دون خلاف، و يعبر عنها أيضا بالاختلاس.

9. ﴿ يَأْتِهِ مُؤْمِنا﴾ [طه: 74]. و في هذا الموضع وجهان :

الوجه الأول: حذف الصلة، (مثل باقي الكلمات السابق ذكرها) وهو الوجه المقدم.

الوجه الثاني: الصلة بياء لفظية على الأصل ..

رابعا: مد حروف أوائل السور المجموعة في عبارة "حيّ طهر":

\_ فيمد حرف [ح] في مثل: ﴿ حِمم ﴾ .

\_ ويمد حرف [ي] و [ ه\_] في: ﴿ كهـ عص ﴾.

\_ ريمد حرف [ط] في: ﴿ طسم ﴾.

\_ ويمد حرف [ ر ] في: ﴿ السر ، المسر ﴾.

خامسا: مد البدل: وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، ويكون في كلمة

# 2. ما يمد بمقدار أربع حركات:

المد المتصل: ويكون عندما يأتي بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة.

ــ أمثلة: ﴿ شاء ، سوء، تبوء، جيء ﴾.

# 3.ما يجوز في مده القصر (2) و التوسط (4) حركات:

أولا: المد المنفصل: وهو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز - همز قطع-أول كلمة أخرى.

أمتلة : ﴿ أَدَعُونِي ۗ أَستجب لَكُم ﴾، ﴿ تُوبُوآ إِلَى الله ﴾، ﴿ يَآيُهَا ﴾، ﴿ قَالُوآ إِنَّا ﴾.

\* ما يلحق بالمنفصل: يلحق بالمنفصل ما يلي:

# 1] \_ مد ألف ضمير المتكلم ( أنا ) :

ــ تمد ألف ضمير المتكلم إذا جاء بعدها همز قطع مفتوح ، أو مضموم ، فتمد كالمنفصل ، و فيما عدا ذلك فإنها – ألف ضمير المتكلم– تحذف وصلا.

أمثلة : ﴿ وَأَنآ أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، ﴿ أَنآ أُحْيى وَأُمِيت ﴾ .

\_ أما إذا كان بعدها غير الهمز، أو همزة وصل مثل: ﴿ أَناْ خير منه ﴾، ﴿ وَأَناْ اخْتَرْتُكَ ﴾، ﴿ وَأَناْ اخْتَرْتُكَ ﴾، ﴿ وَأَناْ اخْتَرْتُكَ ﴾، ﴿ وَأَناْ اخْتَرْتُكَ ﴾، فلا مد فيها ( ألف ضمير المتكلم) حالة الوصل، أما حالة الوقف فتمد بمقدار حركتين.

\_ أما إذا كان بعدها همزة قطع مكسورة مثل: ﴿ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [ الأعراف:188] فنقل عن الإمام قالون وجهان :

- الوجه الأول: لا مد فيها حالة الوصل (أي تحذف الألف). أما حالة الوقف فتمد بمقدار حركتين. مثل الحالات السابقة [إذا كان بعدها غير همز، أو همزة وصل]
- الوجه الثاني: إثبات الألف حالة الوصل ، وتمد حينئذ كالمد المنفصل
   (4/2).

# 2] \_ مد ميم الجمع :

\*ميم الجمع: هي الميم الدالة على جمع المذكرين.

\*أحكام ميم الجمع : ولها عند قالون عدة أحكام (باعتبار ما يأتي بعدها) نفصلها كالآتي :

1. إذا جاء بعد ميم الجمع همزة قطع \_ في حالة الوصل \_،

نحو: ﴿إِهُم رَ عَامِنُوا ﴾.

حكمها: فيها وجهان :

\_ إسكان الميم ﴿ إِلْهُمْ عَامَنُوا ﴾

\_ صلة الميم (ضمها مع مدّها (4/2) )،" أي تلحق بالمنفصل" ﴿إِنُّهُمْ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

2. إذا جاء بعد ميم الجمع همزة وصل ، نحو: ﴿ جعل لكم الأرض مهدا ﴾ .

حكمها: فيها وجه واحد فقط وهو :

\_ ضمُّ ميم الجمع بلا صلة فتقرأ: ﴿ جعل لكم الحرص مهدا ﴾.

إذا جاء بعد ميم الجمع ميم متحركة، نحو: ﴿خلق لكمْ مَا في الأرض﴾

حكمها: فيها وجهان :

\_ إدغام الميمين. (عند التقاء الميم الساكنة بالمتحركة يحدث بينها إدغام متماثل) فتقرأ: ﴿ خلق لَكُمَّا فِي الأرض ﴾ .

\_ صلة الميم (ضمها ومدّها بمقدار حركتين) ﴿ خلق لكُمُ مَ مَا فِي الأرض ﴾.

4. إذا جاء بعد ميم الجمع حرف الباء ، نحو : ﴿ إِنَّ رَجُمْ بِهِم ﴾. حكمها: فيها وجهان :

\_ إخفاء شفوي، (عند التقاء الميم الساكنة بالباء يحدث بينها إخفاء شفوي).

\_ صلة الميم (ضمها ومدّها بمقدار حركتين) ﴿ إِنَّ رَبَّهُمُ و بهم ﴾.

إذا جاء بعد ميم الجمع باقي الحروف متحركة نحو: ﴿ جعل لكمْ سَرَابِيلَ تقيكم ﴾

حكمها : فيها وجهان :

\_ إسكان الميم ﴿ جعل لكُمْ سَرَابيلَ ﴾

\_ صلة الميم (ضمها ومدّها بمقدار حركتين) ﴿ جَعَلَ لَكُمُ وسَرَابِيلَ تقيكم ﴾

ثانيا :مد الصلة الكبرى: وهو مد هاء الكناية إذا وقع بعدها همز قطع بالشروط المذكورة سابقا. مثاله: ﴿ولا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ الْحَدَّا ﴾ .

## .ما یمد بمقدار ست حرکات:

المد اللازم: وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم - أي من بنية الكلمة - أقسامه: ينقسم هذا المد إلى: كلمي، وحرفي، وكلٌّ منهما يقسم إلى مثقل ومخفف وهي كالآبي:

- المد اللازم المثقل الكلمي: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد.
   مثل : ( الصاّخَـة ، الطّـاَمَّة ، دآبــة ).
- المد اللازم المخفف الكلمي: وهو أن يكون بعد حرف المد ساكن غير مشدد مثل: ( محيآيُ ).
- الله اللازم المثقل الحرفي: وهو مد حروف فواتح السور التي يكون هجاؤها ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد، و آخرها مدغم في الذي يليه.
  - \_ حروفه: من قولهم (نقص عسلكم) السين، واللام (س، ل) .
- 4. المد اللازم المخفف الحرفي: وهو كما ذكرنا في المثقل غير أن لا إدغام للحرف المثالث في الهجاء فيما يليه مثل: مد حرف الميم في (الحم )،
   ( ق ).
- \_ حروفه: باقي الحروف من قولهم (نقص عسلكم) وهي: (ن. ق. ص. ع. ك. م).

### فوائد:

- ـ يجوز في حرف العين التوسط، والطول ( 6/4) مثل : ﴿ كهيعص، عسق﴾
  - والطول مقدم-.

- \_ قرأ جميع القراء بتحريك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، في فاتحة سورة آل عمران (ألم الله لا إله إلا هو) \_ عند الوصل \_ ، واختير التحريك بالفتح هنا دون الكسرة مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة ، و لحفة الفتح، و يجوز لجميع القراء \_ حالة الوصل \_ وجهان :
- \_ المد طولا ( في الميم ) نظرا للأصل (وهوسكون الميم )، وعدم الاعتداد بالعارض ( وهو فتحة الميم لأجل التقاء الساكنين )،
  - \_ و القصر اعتدادا بالعارض ( وهو فتحة الميم ).
  - 5. ما يجوز فيه المراتب الثلاث (القصر، التوسط، الطول):
  - المد العارض للسكون: وهو المد الواقع قبل الحرف الأخير الذي يقف عليه القارئ فيُسَكِّن بسبب الوقف. مثل: ﴿ ترجعون، العليم ، الغفور، الرحيم ﴾ .
    - \_ سُمى المد العارض عارضا لعروض السكون عند الوقف.
  - مد اللَّين: وهو مد الواو، و الياء الليَّنتين الساكنتين المفتوح ما قبلهما وبعدهما حرف متحرك سُكن للوقف نحو: ﴿ قرَيْشُ، خَوْفُ، بَيْتُ ﴾ .

#### فائدة:

\_ إذا اجتمع أكثر من سبب للمد ، فالحكم للأقوى مطلقا، وبالأضعف فيما زاد ، وأقوى المدود : هو المد اللازم ، ويليه المتصل ، ويليه العارض للسكون، ويليه المنفصل ، ويليه البدل .

قال الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي:

أقوى المدود: لازم، فما اتَّصَلْ فعارضٌ، فذو انفصال، فبدل . ومن أمثلة ذلك:

- 1-كلمة ( خاسئين ) : اجتمع في هذه الكلمة عند الوقف عليها مد البدل ، والعارض للسكون، والحكم هنا للعارض لأنه الأقوى.
- 2 كلمة ( يشاء) : اجتمع في هذه الكلمة عند الوقف عليها: مد المتصل، والمد العارض ، و الحكم هنا للمتصل (4 حركات ) لأنه الأقوى، ونأخذ أيضا ما زاد على المتصل ، وهو الطول ( 6 حركات ) باعتباره عارضا للسكون . فيكون الوقف في هذه الحالة بـ (6/4) .
- 3-كلمة (رئاء) اجتمع في هذه الكلمة عند الوقف عليها: مد البدل، والمد المتصل، والمد العارض للسكون، والحكم هنا للمتصل الأنه الأقوى. (له نفس الحكم في المثال السابق).
- 4- كلمة (حاج ) اجتمع في هذه الكلمة عند الوقف عليها: المد اللازم، والحكم هنا للمد اللازم لأنه الأقوى.
- 5- كلمة ( ءامّـين ) اجتمع في أول هذه الكلمة مد البدل، والمد اللازم، والحكم هنا للمد اللازم لأنه الأقوى. مع وجود العارض في آخر الكلمة . . . .

<sup>(</sup>يشاء)، (السُّفهاء)، ( ماء) فإننا نقدم المتصل (4حركات) و لا يجوز أن نقرأ بالقصر (بحركتين ) باعتبار ألها مد عارض للسكون لأن العارض للسكون ( بحركتين ) أضعف من المتصل ، و في نفس الوقت يجوز لنا أن غد الكلمة بأربع حركات على أنه عارض للسكون أو مد متصل ، وست حركات على أنه عارض للسكون أ

# ا ياءات الإضافة والزوائد كه

أولا: ياءات الإضافة:

تعريفها: وهي الياء الزائدة الدالة على المتكلم.

وتقع: \_ في الأسماء في محل جر مثل: (نفسي).

ـ وفي الأفعال في محل نصب مثل: (ليحزنني) .

ــ وفي الحروف في محل جر أو نصب مثل: ( لي).

أحوال ياء الإضافة: لياء الإضافة عدة حالات وهي :

\* الحالة الأولى :فإن سُبقت ياء الإضافة بياء ساكنة في كلمة واحدة نحو:

﴿ بمصرخيَّ ﴾ [ابراهيم: 22]، ﴿ لديًّ ﴾ [ ق: 28] ، ﴿ عليًّ ﴾ [ الأعراف: 105].

حكمها: فإنها تفتح وتشدد (أي الياء) ،بسبب إدغام الياء الأولى الساكنة في الياء المتحركة (ياء الإضافة).

\*الحالة الثانية: إذا وقع بعدها همزة قطع سواء كانت مفتوحة ، أو مضمومة ، أو مكسورة مثل: ﴿ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي الْكَيْلَ ﴾ ، ﴿ هَدَانِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ .

حكمها: الفتح مع التخفيف في جميع ما وقع في القرآن منها، إلا في اثنين وعشرين موضعا فهي فيها ساكنة وتمدر 2 / 4) لكونما من المد المنفصل:

- 1) ﴿ ءَاتُونِ ﴿ أُفْرِغُ عَلَيْهُ قِطْرًا ﴾ [ الكهف :96]
  - 2) ﴿ فَاذْكُرُونِيْ ۚ أَذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: 151].
    - 3) ﴿ أُرِيْ مُ أَنظُرُ إِلَيك ﴾ [الأعراف: 143].
- 4) ﴿ وَلا تَفْتُنَّى ﴿ أَلَا فِي الْفَتِنَةُ سَقَطُوا ﴾ [انبرية: 49].
- 5) ﴿ وإلا تغفر لي وترهمني ح أكن من الخاسرين ﴾ [هود:47].
  - 6) ﴿ فاتبعني مُ أهدك صراطا سويًا ﴾ [مرء: 42].
    - 7) ﴿ ذَرُونِي ۖ أَقْتُلُ مُوسَى ﴾ اغافر: 26|
    - 8) ﴿ ادعويْ مُ أستجبُ لكم ﴾ [غافر: 60]
    - 9) ﴿ أَنظرين الى يوم يُبعثون ﴾ [الأعراف: 14].
  - 10) ﴿ أَحَبُّ إِلَىٰ ثَمَّا يَدْعُونني ﴿ إِلَيه ﴾ [بوسف: 33].
    - 11) ﴿ فأنظِرْ بِي ۗ إلى يوم يبعثون ﴾ [اخعر: 36].
      - 12) ﴿ رِدًا يُصَّدِقْني حَ إِنِّي } [القصص: 34]
  - 13) ﴿ فِي ذُرِّيَّ عِيْهِ إِنِّي تُبتُ إِلَيْكُ ﴾ الأحفاف : 14].
    - 14) ﴿ تَدْعُونَني ﴿ إِلَى النَّارِ ﴾ [غافر: 41].
    - 15) ﴿ لُولَا أَخْرَتْنِي ﴿ إِنَّ اللَّهُونَ: 10].
    - 16) ﴿ فَأَنْظِرْ بِي ۗ إلى يوم يُبعثونَ [ص: 79].
- 17) (لا جرم أنّما تدعونني ما إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا) [عافر: 43]
  - 18) ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُم ﴾ [البقرة: 40].
  - 19) ﴿ وَبَيْنَ إِخْوَتِي مِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفَ ﴾ [يوسف: 100]

20 ﴿ رَبِّ أَوْزِعْني ﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَك ﴾ [النمل: 19]، [ الأحقاف: 14]

21 ﴿ وَأَصْلُحُ لِي فِي ذُرِّيِّتِي ۗ إِنِّي تُبْتَ إِلَيْكَ ﴾ [الأحقاف: 14]

### فائدة:

نقل الخلاف عن قالون في موضع في [سورة نصلت: 50]، في قوله تعالى: ﴿ وَلَئُنَ رَجِعَتُ إِلَى رَبِيَ إِنَّ لِي عنده للحسني ﴾، فروي عنه فتح الياء، وروي أيضا إسكانما مع المد (4/2)، و الوجهان صحيحان لكن الفتح هو

﴿ مسَّنيَ الضر﴾ [الأنياء: 82]، ﴿ إِنْ قُومِيَ اتَّخَذُوا ﴾ [ الفرقان : 30]،

﴿ واصطنعتك لنفسي اذهب السه: 41-42].

## حكمها:

الفتح مع التخفيف في جميع ما وقع في القرآن من ذلك ، إلا في ثلاثة مواضع فإنحا- أي الياء – تسكّن في حالة الوقف. وتحذف لفظا للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل، [ وهذه المواضع الثلاثة وقعت فيها ياء الإضافة قبل همزة الوصل مع غير لام التعريف] وهي:

1 \_ ﴿ إِنِّي اصْطُفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [الأعراف: 144].

2 \_ ﴿ هارونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾ [طه:30، 31].

3 \_ ﴿ يَالْيَتِنِي اتَّخَذَتَ مَعَ الرَّسُولُ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: 27].

\*الحالة الرابعة: أن يقع بعدها حرف غير همزة الوصل أو همزة القطع (أي باقي حروف الهجاء) مثل: (صراطي مستقيما ) [ الأنعام: 153]، (معي صبرا) [الكهف: 67]، ﴿ولمن دخل بيتي مؤمنا ﴾ [نوح: 28]

حكمها: السكون في جميع ما وقع منها في القرآن، إلا في مواضع فإلها مفتوحة مخففة وهي:

- 1)- ( بيتي للطائفين والعاكفين) [البقرة: 125]
- 2)- ﴿ فقلُ أسلمتُ وجهيَ لله ﴾ [آل عمران :20].
- 3) ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ والأرضَ حَنيفا ﴾ [الانعام: 79].
  - 4)- ﴿ وَمُمَاتِيَ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162].
  - 5)- ﴿ وطَهِّرْ بَيْتِيَ للطَّائفين والقائمين ﴾ [الحج: 24].
    - 6) ﴿ وَمَالِيَ لَا أَعِبْدُ الذِّي فَطْرِينِ ﴾ إيس: 22].
      - 7) ( لكم دينكم ولي دين) [الكافرون: 6.]

### فسوائد:

- \_ نقل عن الإمام قالون في كلمة ( محيايُ) [ الأنعام :162 ] الإسكان فقط مع مدها ست حركات مدا لازما .
- نقل عن الإمام قالون فتح ياء الإضافة التي قبلها ألف وبعدها حرف غير همزة القطع أو الوصل، وهي ست كلمات في اثنى عشر موضعا في القرآن :
  - \_ ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:38] ،
    - \_ ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: 123]
      - \_ ﴿ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: 40 \_ 39]
- \_ ﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ هَابًا هَا أَيْايَ أَتُفْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ ﴾ [الأعراف:155]
  - \_ ﴿ قَالَ يَا بُشْرَايَ هَذَا غُلَامٌ ﴾ [يوسف:19] .
  - \_ ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [ يوسف: 3] .

- \_ ﴿ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ يوسف: 43 ] .
  - \_ ﴿ هَذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: 100] .
  - \_﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [الحل:51] .
    - \_ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ [طه:17] .
- \_ ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:56].

## ﴿ البياءات الزوائد:

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على ما في المصاحف العثمانية.

فيائدة : سميت هذه الياءات بالزوائد لكونما زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها .

### عدد الياءات الزوائد:

روي عن الإمام قالون من هذه الياءات تسعة عشر موضعا في القرآن لكريم و ذلك في:

- 1. ( ومَن اتبعن ﴾ [ آل عمران : 20 ] . 1
- 2. ﴿ يَوْمَ يَأْتِ عِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾ [ هود :105].
  - 3. ﴿ لَئِنْ أَخَّرْتُنِ عِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ [الإسراء: 62].
- 4. ﴿ فَهُوَ الْمُهْتَدِ عِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِه ﴾ [الإسراء:97].
  - 5. ﴿ فَهُوَ الْمُهُتَّدِ عِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُوْشُدا ﴾ [الكهف: 11].
    - 6. ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ عِهِ رَبِّي ﴾ [الكهف: 24].
    - 7. ﴿إِنْ تَرَنِ عِ أَنَا ۚ أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدا﴾ [الكهف:38]
      - 8. ﴿ أَنْ يُوتِيَنِ عِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك ﴾ [الكهف: 39].

- 9. ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ عِ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهُما ﴾ [الكهف: 63].
  - 10. ﴿ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن عِمَّا عُلَّمْتَ رُشَّدًا ﴾ [الكهف: 65].
    - 11. ﴿ أَلاَّ تَتِبَعَنِ ﴾ أفعصيت أمْرِي ﴾ إطه: 93].
      - 12. ﴿ أَتُمِدُّونَن ع بِمَال ﴾ [النمل: 37].
    - 13. ﴿ يَا قُوْمِ اتَّبِعُونَ ﴾ أَهْدِكُمْ سبيلَ الرَّشاد ﴾ [غافر:38]
      - 14. ﴿ الْجَوَارِكِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [ الشورى: 30].
        - 15. ( الْمُنَادِ عِنْ مَكَانٍ قَريب) [ ق~: 41] .
        - 16. ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ مِنْ وَلَى اللَّاعِ الْقَمرِ: 8].
          - 17 . (أَكْرَهَن ٤٠) [الفجر: 15].
            - 16: [الفجر: 16] [الفجر: 16]

### فائدة :

- \_ نقل الخلاف عن قالون في قوله تعالى : ﴿ أَجِيبِ دَعُوةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ [ البقرة : 186] فروي عنه إثبات الياء في ﴿ الدَّاعِ ﴾ و﴿ دَعَانِ ﴾ ووجه الحذف مقده.
- \_ ونقل الخلاف أيضا عن قالون في قوله تعانى: ﴿ فَمَا آتَانِكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَانِكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم﴾ [النمل: 37]. [ وقعت الياء الزائدة مفتوحة]. فروي عنه إثبات الياء في ﴿ آتَانِكُ ﴾ وروي عنه أيضا حذفها. ووجه الإثبات مقدم.

حكم هذه الياءات: هذه الياءات تثبت في حالة الوصل لفظا، وأما في حالة الوقف فتحذف ويقف القارئ بالسكون على ما قبلها.

الفرق بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد:

- ياء الإضافة تكون في الاسم، والفعل، والحرف. والياء الزائدة تكون في الاسماء، والأفعال فقط.
- 2. ياء الإضافة ثابتة في المصاحف العثمانية ، بينما الياء الزائدة محذوفة منها.
- 3. ياء الإضافة يُبحث عن فتحها وسكونما، أما الياء الزائدة فإنه يُبحث عن ثبوها وحذفها في التلاوة وكلها ساكنة إلا (عاتان عَ ) [النمل:36]، فإنما مفتوحة.
- 4. ياء الإضافة لا تكون إلا زائدة عن الكلمة (غير أصلية في الكلمة)، وأما الياء الزائدة فإلها قد تكون زائدة وقد تكون لاما للكلمة (أصلية في الكلمة).
  - \_ مثال "الياء الزائدة" الأصلية في الكلمة: ﴿ المناد ع ﴾، ﴿ يوم يأت ع ﴾ .
- ۔ ومثال "الیاءات الزوائد" الزائدة عن الكلمة : ﴿أخرتن ﴾ ، ﴿اتبعون ے ﴾ .
- ياء الإضافة نقف عليها بالسكون ، أما الياء الزائدة فتحذف عند
   الوقف، ويوقف على ما قبلها بالسكون .

# المام الهمز كاه

الهمز في لغة العرب نوعان: همز قطع. وهمز وصل.

فهمزة القطع: هي التي تثبت في الابتداء. والوصل، والخط. (وهي المرادة في هذا الباب ). وهمزة الوصل: هي التي تثبت ابتداء. وتسقط في حالة الوصل.

ثم إن الهمزة حرف بعيد المخرج. وفي النطق بما مشقة وصعوبة ، ولذلك غيرها العرب في بعض أحوالها قصدا إلى تخفيفها، وتسهيلها، وينقسم تغيير الهمزة إلى أربعة أقسام: التسهيل. الإبدال. النقل، الإسقاط.

## 1) التسهيل:

لغة: التيسير.

اصطلاحا: هو النطق بالهمزة لل بينها وبين الحرف المجانس لحركتها (2) (فتكون الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف. والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء).

1- الهمزة المسهلة هي من الحروف الفرعية . والحروف الفرعية الرائدة على التسعة والعشرين خمسة:
 ( الهمزة المسهلة، الألف المفخمة، العباد كالنواي. الألف لممالة. الغنة ) .

2 \_ لقد جرى الأخذ عند أهل المغرب في النطق بالأنف المسهلة ( هاءً) خالصة مطلقا ، وبه قال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني تبعا للإمام سيبويه ، ومنعه الإبده أبو شامة ، وفصل أبو عمران موسى بن حدادة

نحو: \_ ﴿ هَا أَنتُم ﴾ [ آل عمران: 66] ، وتقرأ: ﴿ هَا • َ نُتُم ﴾.

\_ ﴿ أَئِمَةً ﴾ [التوبة:12] ، وتقرأ: ﴿ أَ • مَمْ ﴾.

#### تنبيه:

لا بد للطالب أن يتلقى كيفية النطق بالتسهيل من شيخ مجاز، لأن التسهيل
 من الكيفيات التي لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال.

\_ رمزت لكل همزة مسهلة بنقطة سوداء كبيرة ( • ) لتقريبها لذهن الطالب . فتنبه !!

## : الإبدال :

لغة: من باب بدل – بفتحتین – و البدیل و البدُّل – بکسر الباء – کلها بمعنی ، وأبدلته بكذا إبدالا إذا نحیت الأول وجعلت الثانی مكانه ، وبدلته نبدیلا بمعنی غیرت صورته.

اصطلاحا: وهو إبدال الهمزة بحرف مجانس لحركة الحرف الذي قبلها مع حذف الهمزة من اللفظ).

- \_ كإبدال الهمزة واوا، مثل: ﴿ مُؤْصَدَة ﴾..... ﴿ مُوصَدَة ﴾
  - \_ وإبدال الهمزة ألفا، مثل: ﴿ سَأَل ﴾..... ﴿ سال ﴾
- \_ وإبدال الهمزة ياء، مثل: (لأهب )..... ( ليهب ) على أحد الوجهين عنه .

## 3) النقل:

لغة: التحويل.

اصطلاحا: هو حذف الهمزة ، ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها

والمنفصل عنها في كلمة أخرى. نحو: ﴿ رِدِّءًا﴾......﴿ رِدًّا ﴾ .

4) الإسقاط: وهو حذف الهمزة من الكلمة ، مثلما وقع في :
 ( الصابئون)...... ( الصابون).

( الصابئين ) ..... ( الصابين ).

أقسام الهمز: قد ينفرد الهمز ، وقد يتعدد في كلمة ، وفي كلمتين ، وهو على ثلاثة أقسام:

أولا: \_ الهمز المفرد ( ويكون في كلمة واحدة).

ثانيا: ــ الهمز المزدوج ( ويكون في كلمة وفي كلمتين) .

ثالثا: ــ ثلاث همزات في كلمة واحدة.

# الهمز المفرد كاه

الهمز المفرد: هو همز القطع الذي لم يلاصقه مثله. أو هو: همز القطع الذي لم يجتمع معه مثله.

حالاته: للهمز المفرد أربع حالات وهي:

التحقيق: وهو بقاء الهمز على الأصل \_ أي يُلفظ ولا يتغير \_ إذا لم يكن هناك سبب للتغيير ، مثل : ﴿إذا جاء نصر الله ﴾. ﴿ إنا أعطيناك الكوثر ﴾
 الإبدال: \_ سبق تعريفه \_ وثبت عند الإمام قالون في الكلمات الآتية:

- \_ ﴿ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ ﴾ .... ﴿ يَأْجُوجَ وَ مَاجُوجِ ﴾ [الكهف:90]، [الأنبياء:95].
  - \_ ﴿ مؤصدة ﴾ . . . . . ﴿ مُوصَدَة ﴾ [البلد: 20]، [الهمزة: 8].
- \_ ﴿بَـئِيسٍ﴾.....﴿ بعذاب بِيسٍ بما كانوا يفسقون ﴾ [الأعراف:165].
  - \_ ﴿ رِئْيًا ﴾ ..... ﴿ رِيًّا ﴾ [مرم: 74].
  - \_ ﴿ منسأته ﴾ . . . . . . . . ﴿ مِنْسَاتُهُ ﴾ [ سا: 14 ] .
  - \_ ﴿ سأل ﴾ . . . . . . ﴿ سَالَ ﴾ [ المعارج: 1 ] .
  - \_ ﴿ لأهب ﴾ [ مريم: 19]، روي عن الإمام قالون فيها وجهان :
  - أ- إبدال همزها ياء خالصة مفتوحة ﴿ لِيَهَبَ لَكِ ﴾.
    - ب- تحقيق الهمزة ﴿ لأَهَبُّ ﴾.

### فــاندة:

- روي عن قالون في كلمة ﴿ النبيء ﴾ إثبات الهمزة وصلا ووقفا ، مع مده أربع حركات لكونه مدا متصلا ،ولم يستثن من ذلك إلا موضعين، فلم يثبت فيهما الهمزة ، و إنما قرأهما بالإبدال ( إبدال الهمزة ياء ، مع إدغام الياء التي قبلها فيها ، وذلك في حالة الوصل فقط) ، وهما :
- \_ في قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِي ﴿ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ﴾ [الاحزاب:50]
  - \_ في قوله تعالى: ﴿ لاَ تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الاحزاب:53]

## لاحظة:

- في حالة الوقف على ﴿النبيّ ﴾ فإن قالون يثبت الهمزة في آخر الكلمة: ﴿النَّبِسِيء ﴾
- آ) النــــقل: لقد سبق بیان حقیقة النقل، ولکن هناك مسألتان یجب أن ننبه لطالب علیهما وهما:
  - \_ روي النقل عن الإمام قالون في ثلاث كلمات في القرآن الكريم:
- 1. ﴿ رَدُّ اللَّهِ اللَّهِ النَّصَصَ:34] وتنطق عند الإمام قالون بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة، وإبدال التنوين ألفا عند الوقف ﴿ رَدًا يُصَدِّقْني ﴾ .
- 2. ﴿ الآن ﴾ [يونس: 51،91] و فيها عند الإمام قالون ثلاثة أوجه: الوجه الأول : إبدال همزة الوصل، ألفا مع القصر (حركتان) اعتدادا بفتحة النقل، مع النقل في اللام (فتنطق اللام مفتوحة و بعدها ألف) ﴿ وَالاَن ﴾ .

الوجه الثّاني: إبدال همزة الوصل، ألفا مع إشباع المد (6) حركات)، اعتدادا بالسكون الأصلي، مع النقل في اللام، (فتنطق اللام مفتوحة و بعدها ألف) ﴿ ءَ آلاً ن ﴾ .

الوجه الثالث: تسهيل همزة الوصل بين بين، من غير إدخال ألف الفصل بينهما، مع النقل في اللام (فتنطق اللام مفتوحة و بعدها ألف) ﴿ أَ. لاَن ﴾ .

﴿ عَاداً الأُولَى ﴾ [ النجم: 49] روي عن قالون في هذه الكلمة ﴿ الأُولَى ﴾ نقل حركة الهمزة الى الحرف الساكن قبلها مع حذف الهمزة، و له فيها حالتان:

الحالة الأول (وهي حالة الوصل؛ أي وصل ﴿عَاداً﴾ بـ ﴿الأُولَى﴾):

- وفي هذه الحالة تنطق ﴿الأُولَى﴾ بلام مضمومة و بعدها همزة ساكنة بدلا من الواو الساكنة ، مع إدغام تنوين ﴿عَاداً﴾ في لام ﴿الأُولَى﴾، فتصبح : ﴿ عَادَلًــؤُلَى﴾.

الحالة الثانية (وهي حالة الوقف على ﴿عَاداً﴾ والابتداء بـ ﴿الأُولَى﴾): وله فيها ثلاثة أوجه:

﴿ أَلُــؤُكَى ﴾ (بممزة مفتوحة، وبعدها لام مضمومة، بعدها همزة ساكنة ).

﴿ لُـــؤُلِّي ﴾ (بغير همز، وبلام مضمومة، بعدها همزة ساكنة ) .

﴿ اَلاَّولَى ﴾ (همزة وصل مفتوحة، وبعدها لام ساكنة، بعدها همزة مضمومة وبعد الهمزة واو ساكنة مدية). \_ وهو أحسن الوجوه \_ .

4) التسهيل: سهل قالون لفظا واحدا في أربعة مواضع:

\_ في لفظ: ﴿ هَاأَنتُم ﴾ [آل عمران: 66 \_ 119]، [النساء: 109]، [محمد: 38]. قرأ قالون هذا اللفظ بإثبات ألف بعد الهاء مع تسهيل الهمزة ، مع جواز قصر المد الذي قبلها وتوسطه، لكونه مدا منفصلا. ﴿ ها.نتم ﴾.

5) الإسقاط: لقد وقع إسقاط الهمز في قراءة نافع في ثلاث كلمات:
 \_\_ ﴿ الصابئين ﴾ ..... ﴿ الصَّابِينَ ﴾ [ البقرة: 62 / الحج: 17]. (قرأها بحذف الهمز).

- \_ ﴿ الصابئون﴾ ... ﴿ الصَّابُونَ ﴾ [ المائدة :69] (قرأها بحذف الهمز وضم الباء قبل الواو).
- \_ ﴿ يضاهئون﴾ ... ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ [ النوبة: 30] (قرأها بحذف الهمزة وضم الهاء قبل الواو).

# انيا: الهمز المزدوج كا

ــ وهو همز القطع الملاصق لمثله.

أقسامه : ينقسم الهمز المزدوج إلى قسمين : ــ ما يقع في كلمة. ــ ما يقع في كلمتين.

أ) الهمز المزدوج في كلمة واحدة<sup>(1)</sup>: ويكون على ثلاثة أنواع: (مفتوحتان مفتوحة فمضمومة / مفتوحة فمكسورة ).

1/ المفتوحتان: وقع هذا في القرآن في ثلاثة عشر كلمة

في واحد وعشرين موضعا :

\_ ﴿ أَأَنْدُرُهُم ﴾ [البقرة: 6/ يس~:10] .

\_ ﴿ أَأْنَتُم ﴾ [ البقرة: 140/ الفرقان:17/الواقعة:59،64،69،72 / النازعات: 27 ].

\_ ﴿ أَأْسِلْمَتُم ﴾ [ آل عمران: 20 ] .

1 وهذا النوع لا يقع إلا بعد همزة الاستفهام . ( أي الهمزة الأولى استفهامية، والثانية إما قطعية أو وصلية) ، إلا في كلمة ﴿ أَئِمة ﴾.

|  |  | 80 | * | عمران | آل | ] | أأقررتم | 1 | _ |
|--|--|----|---|-------|----|---|---------|---|---|
|--|--|----|---|-------|----|---|---------|---|---|

حكمها: تحقيق الهمزة الأولى ،وتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينهما \_ وتقدر بحركتين \_ .

2/ مفتوحة فمضمومة: وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات

في القرآن الكريم وهي:

\_ ﴿ أَأْنبئكم ﴾ [ آل عمران: 15].

- \_ ﴿ أَأْنُولُ عَلَيْهِ الذَّكُو ﴾ [ص-: 8].
  - \_ ﴿ أَأْشَهِدُوا ﴾ [ الزخرف: 19].
- \_ ﴿ أَأَلْقِي الذكر عليه ﴾ [ القمر: 25].

حكمها: تحقيق الهمزة الأولى ،وتسهيل الهمزة الثانية مع

إدخال ألف الفصل بينهما \_ وتقدر بحركتين \_ .

مثل: ﴿ أَأْنَبِنُكُم ﴾ - حسه ﴿ أَأَدُ نَبِنُكُم ﴾.

﴿ أَأْنُولَ ﴾ \_\_\_\_\_ ﴿ أَامُنُولَ ﴾.

﴿ أَأَلْقِي ﴾.

#### فائدة:

- روي عن الإمام قالون خلاف في كلمة ﴿ أَأْشهدوا ﴾ ، فروي عنه إدخال
   ألف الفصل بين الهمزتين ، وروي ترك الإدخال .
  - 3/مفتوحة فمكسورة: وقد وقع هذا النوع في تسع كلمات

### في ثلاثين موضعا:

- \_ ﴿ أَإِنْكُم ﴾ [ الأنعام: 20 / النمل: 57 / العنكبوت: 28 / فصلت: 8].
  - \_ ﴿ أَإِنَّ لِنَا ﴾ [ الشعراء: 41 ].
  - \_ ﴿ أَإِنْكُ ﴾ [ يوسف: 90 / الصافات: 52].
- \_ ﴿ أَإِذَا ﴾ [ الإسراء: 49،98 /مريم:66 / المؤمنون:83/ السجدة:9/
  - الصافات:16. 53/ ق: 3]
  - \_ ﴿ أَإِلَّهُ ﴾ [ النمل: 62. 63. 64. 65. 66].
    - \_ ﴿ أَإِنْ ذَكُرْتُم ﴾ [ يس: 19].
    - \_ ﴿ أَإِفَكَا ﴾ [ الصافات: 86].

- \_ ﴿ أَإِنَّا ﴾ [ الصافات: 36/ النمل:69/ النازعات: 10] .
- \_ ﴿أَيْمِهُ [التوبة: 12/الأنبياء:73/القصص: 5،41/ السجدة:24]. (مستثناة)

حكمها: تحقيق الهمزة الأولى ،وتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينهما \_ وتقدر بحركتين \_ .

#### فـــوائد:

- 1 (وي عن الإمام قالون استثناء كلمة ﴿ أَئِمة﴾ [ التوبة: 12/ الأنبياء: <math>73 القصص : 5-4/ السجدة: 44 ]. فلم يدخل ألف الفصل بين الهمزة
  - الأولى و الهمزة المسهلة، فقرأ : ﴿ أَمَّةً ﴾.
  - 2 ــ إذا وقعت بعد همزة الاستفهام همزة وصل ، ففيها الحالات التالية:
- إذا كانت همزة الوصل مفتوحة مثل: ﴿ أَالْذَكْرِينَ ﴾ [الأنعام:144،
   إذا كانت همزة الوصل مفتوحة مثل: ﴿ أَاللَّهُ ﴾ [يونس:59]، [النمل: 61] ففيها الوجهان ( والوجه الأول
  - مقدم):
- تبدل همزة الوصل حرف مد ( مع إشباع المد لأجل الساكن اللازم المدغم بعدها)
   (آلذًّكوين) ، ( آلله).

- تسهل همزة الوصل بين بين ( من غير مد) وتلفظ : ﴿ أَ ذَّكَرَيْنِ ﴾.
- إضطفى، أوصل مكسورة مثل: ﴿ أوطلع، أوصطفى، أوسطفى، أوستغفرت ﴾ فإلها تحذف − أي همزة الوصل وتلفظ: ﴿ أطّلع، أصْطفى، أسْتغفرت ﴾.
  - ب) الهمز المزدوج في كلمتين: وهو على قسمين :
- الهمزتان المتفقتان في الحركة:إمّا أن تكونا (مفتوحتين، أو مكسورتين، أو مضمومتين).
- 2 الهمزتان المختلفتان في الحركة: ( مفتوحة فمكسورة / مفتوحة فمضمومة / مضمومة فمفتوحة / مضمومة فمكسورة).

## أولا: المتفقتان في الحركة:

- 1) المفتوحتان: لقد وقع هذا النوع في القرآن في سبعة عشر لفظا في تسعة وعشرين موضعا:
  - \_ ﴿ السفهاء أموالكم ﴾ [ النساء: 5].
  - \_ ﴿ أُو جَاءَ أَحَدُ مَنكُم ﴾ [ النساء : 43/ المائدة : 7 ].
    - \_ ﴿ جاء أَحدَكم الموت﴾ [ الأنعام :62].
    - \_ ﴿ تلقاء أصحاب ﴾ [ الأعراف: 46] .
- \_ ﴿ جَاءَ أَجِلَهُم ﴾ [ الأعراف : 32 / يونس: 49 / النحل : 61 / فاطر: 45] .
  - \_ ﴿ جَاءَ أَمُونًا ﴾ [ هود : 40. 57. 65. 81. 94 / المؤمنون: 27].
    - \_ ﴿ جاءَ أمر ربك ﴾ [ هود: 75. 101].

- \_ ﴿ جاءَ ءَالَ ﴾ [ الحجر: 61 / القمر: 41].
  - \_ ﴿ جَاءَ أَهِلَ ﴾ [ الحجر: 67].
  - \_ ﴿ السماء أَن تقع ﴾ [ الحج: 65] .
    - \_ ﴿ جاءَ أحدهم ﴾ [ المؤمنون : 99].
- \_ ﴿ من شاءً أَن يتخذ ﴾ [ الفرقان : 57] .
- \_ ﴿ إِنْ شَاءً أُو يَتُوبِ ﴾ [ الأحزاب: 24] .
- \_ ﴿ جَاءَ أَمِرِ اللهِ ﴾ [ غافر: 78 / الحديد: 14] .
  - \_ ﴿ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [ محمد: 18] .
  - \_ ﴿ جَاءَ أَجِلُهَا ﴾ [ المنافقون: 11] .
    - \_ ﴿ شَاءَ أَنشُره ﴾ [عبس: 22] .

حكمها: إسقاط الهمزة الأولى و حذفها بالكلية مع إثبات الثانية ( وهو قول الجمهور) ، مثل : ﴿ جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ تقرأ: ﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾ ( مع مد الألف بالقصر(2)، أو التوسط (4) ).

- 2) المضمومتان: لم يقع هذا النوع إلا في كلمة واحدة في موضع واحد وهو:
  - \_ ﴿ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ ﴾ [الأحقاف:32].

حكمها: \_ تسهيل الهمزة الأولى من المتفقتين ،و تحقيق الثانية،مع مد حرف المد الواقع قبل الهمزة المسهلة بمقدار (4/2) و التوسط هو المقدم . فتقرأ:

﴿ أَوْلِيَاءُ أُوْلَئِكَ ﴾ . . . . ﴿ أَوْلِيَاهُ أُولَئِكَ ﴾ .

3) المكسورتان: وقد وقع ذلك في خمسة عشر لفظا في سبعة عشر موضعا:

- \_ ﴿ هؤلاء إن كنتم ﴾ [ البقرة :30].
- \_ ﴿ من النساء إلا ﴾ [ النساء: 22. 24].
  - \_ ﴿ وَمِنْ زِرَاءَ إِسْحَاقَ﴾ [ هود: 70].
- \_ ﴿ لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾ [ يوسف: 53]. \_ حالة خاصة \_ .
  - \_ ﴿ هؤلاء إلا ﴾ [ الإسراء 102/ ص~: 15].
    - \_ ﴿ البغاء إنْ أردن ﴾ [ النور: 33].
    - \_ ﴿ من السماء إن كنت ﴾ [ الشعراء: 187].
    - \_ ﴿ من السماء إلى الأرض ﴾ [ السجدة: 4].
    - \_ ﴿ مَنَ النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ﴾ [ الأحزاب: 32].
      - \_ ﴿ أَبِنَاءُ إِخُوالَهُنَّ ﴾ [ الأحزاب: 55].
    - \_ ﴿من السماء إنَّ في ذلك لآية ﴾ [سبأ: 9].
      - \_ ﴿ أَهُولَاءَ إِيَّاكُمْ ﴾ [ سبأ: 40].
  - ـــ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماء إله ﴾ [ الزخرف: 84].

حكمها: \_ تسهيل الهمزة الأولى، وتحقيق الثانية، مع المدر 4/2) في حرف المد الواقع قبل الهمزة المسهلة ، و التوسط هو المقدم . فتقرأ:

- ( في السّماء إله) ..... ( في السّمَاء إلَـه).
- ﴿ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ﴾..... ﴿ وَمِنْ وَرَا. إِسْحَاقَ﴾.

### فواند:

- 1 وجه المد (4 حركات ) في حرف المد الواقع قبل الهمزة المسهلة هو النظر للأصل ، وهو وجود الهمزة بعد حرف المد، فيكون من باب المتصل.
- \_ ووجه المد (بحركتين ) هو الاعتداد بالعارض وهو التسهيل، فيكون من باب المد الطبيعي .
- 2 \_ في قوله تعالى: ﴿ للنبيءِ إِن أراد﴾، و﴿ بِيُوتَ النَّبِيءِ إِلا ﴾ [ الأحزاب:50، 53]. قرأ قالون في حالة الوصل بياء مشددة ﴿ للنبيِّ إِن أراد﴾، ﴿ النبيِّ إِلا ﴾ وقرأ حال الوقف بالهمز مع المد بالتوسط ﴿ للنبيءُ ﴾. ﴿ بِيُوتَ النَّبِيءُ ﴾.
- 3 للإمام قالون في قوله تعالى: ﴿ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾
   [ يوسف: 53] وجهان :
- إبدال الهمزة الأولى واواً مع إدغام الواو التي قبلها فيها (وهو قول الجمهور)،وعلى ذلك تقوأ:
- ﴿ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ ..... ﴿ بِالسُّوِّ إِلاَّ مَا ﴾ [ وهو المقدم ] .
  - تسهيل الهمزة الأولى مع تحقيق الثانية ، وعلى ذلك تقرأ :
  - ﴿ لِأُمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾..... ﴿ لِأُمَّارَةٌ بِالسُّو إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ ..... ﴿ لِأُمَّارَةٌ بِالسُّو إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾، (مع التوسط و القصر في حرف المد قبل الهمزة المسهلة) .

#### ملاحظة:

\_ هذان الوجهان في حالة الوصل فقط، أما عند الوقف على ﴿ بِالسُّوءِ ﴾ فيتعين تحقيق الهمز .

ثانيا: المختلفتان في الحركة:

 مفتوحة فمكسورة: وقد وقع هذا النوع في أربعة عشر لفظا في تسعة عشر موضعا:

- \_ ﴿ شهداء وف [ البقرة: 132/ الأنعام: 145].
  - \_ ﴿ البغضاءَ إلى ﴾ [ المائدة: 64/15].
    - \_ ﴿ أَشِياءُ إِنْ ﴾ [ المائدة: 103].
  - ﴿ أُولِياءَ إِنِ اسْتحبوا ﴾ [ التوبة: 23].
    - ـــ ﴿ إِنْ شَاءً إِنَّ اللَّهِ ﴾ [ التوبة: 28].
  - \_ ﴿ شُرَكاءً إِنَّ يَتَّبِعُونَ ﴾ [ يونس: 66].
    - \_ ﴿ وَالْفَحَشَاءُ إِنَّهِ ﴾ [ يوسف: 24].
      - \_ ﴿ وَجَاءُ إِخُوهَ ﴾ [ يوسف: 58].
      - إنا إنا [الكهف: 98].
- ﴿ الدعاءُ إِذا ﴾ [ الأنبياء: 45/ النمل: 82/ الروم: 51].
  - \_ ﴿ زَكُرِيًّاءَ إِذْ نَادَى ﴾ [ مريم: 3 / الأنبياء: 89].
    - ﴿ المَاءَ إِلَى الأَرْضَ ﴾ [ السجدة: 27].
      - \_ ﴿ تَفَيْ مُ ۚ إِلَى ﴾ [ الحجرات: 9].
      - \_ ﴿ نَباً إِبْرَاهِيم ﴾ [ الشعراء: 69].

حكمها: تسهل الهمزة الثانية بين بين وجها واحدا.

مثل: ﴿ المَاءَ إِلَى الأَرْضَ ﴾ ..... ﴿ المَاءَ وَلَى الأَرْضَ ﴾.

2. مفتوحة فمضمومة: ولم يقع هذا النوع إلا في موضع واحد وهو:

\_ ﴿ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ [ المؤمنون: 44].

\*حكمها: تسهـل الهمزة الثانية بين بين وجها واحدا .

\_ ﴿ كُلَّمَا جَاءَ أُمَةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾.....﴿ كُلَّمَا جَاءَ . مُقَّ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾

مضمومة فمفتوحة: وقد وقع هذا النوع في اثني عشر لفظا في أربعة عشر موضعا وهي:

\_ ﴿ السفهاءُ ألا إهم ﴾ [ البقرة: 13].

\_ ﴿ نشاء أَصَبْنَاهُم ﴾ [ الأعراف: 99].

\_ ﴿ مَنْ تَشَاءُ أنت ﴾ [ الأعراف: 155].

\_ ﴿ سُوءُ أَعْمَالُهُم ﴾ [ التوبة: 37].

\_ ﴿ يَاسَمَاءُ أَقْلِعِي ﴾ [ هود: 44].

\_ ﴿ المَلاُّ أَفْتُونِي ﴾ [ يوسف: 43/ النمل: 32].

\_ ﴿ النَّبِيءُ أَوْلَى ﴾ [ الأحزاب: 6 ].

\_ ﴿ النبيءُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [ الأحزاب: 50].

\_ ﴿ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تُو﴾ [ إبراهيم: 30/29].

\_ ﴿ الملاُّ أَيُّكُم ﴾ [ النمل: 39].

- \_ ﴿ جَزَاءً أَعْدَاء الله ﴾ [ فصلت: 27].
  - \_ ﴿ الْبَغْضَاءُ أَبِدًا ﴾ [ المتحنة: 4].
- حكمها: فيها الإبدال فقط (إبدال الثانية واوا مفتوحة).
- مثلا في: ﴿ البغضاءُ أَبدا ﴾ تقرأ: ﴿ البَغْضَاءُ وَبَدًا ﴾ .
- مكسورة فمفتوحة: وقع هذا النوع في أربعة عشر لفظا في ستة عشر موضعا وهي:
  - \_ ( من خِطْبَة النِّساء أوْ ﴾ [ البقرة : 233].
    - \_ ( هؤلاء أهدى) [ النساء: 50].
  - \_ ( من الشهداء أنْ تَضِلُّ [ البقرة : 282].
    - \_ ﴿ بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ ﴾ [ الأعراف : 28 ].
      - \_ ( هؤلاء أَضَلُونا) [ الأعراف : 36].
      - \_ ﴿ مِنَ المَاءَ أَوْ مِمًّا ﴾ [ الأعراف : 49].
        - \_ ( السَّمَاء أو اثَّتِنا) [الانفال : 32]
    - \_ ( وعَاء أَخِيه ﴾ [موضعان بيوسف : 76].
      - \_ ( هؤلاء ءَالهة ﴾ [الانبياء : 99].
      - \_ ﴿ هؤلاء أَمْ هُمْ ﴾ [الفرقان : 17].
      - \_ ( مَطَرَ السُّوء أَفَلَمْ) [الفرقان : 40].
      - \_ ( السُّمَاء ءَايَة) [الشعراء : 47].
      - \_ ﴿ أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [ الأحزاب:55].
  - \_ ( مَنْ في السَّمَاء أَنْ ﴾ [ الملك : 16-17].

حكمها: إبدافًا ياء مفتوحة وجها واحدا.

5.مضمومة فمكسورة: وقع هذا النوع في تسعة عشر لفظا في ثمانية وعشرين موضعا وهي:

- \_ ( يا أيها النبيءُ إنّا) [ الأحزاب : 45. 50].
- \_ ( يا أيها النبيءُ إذا) [ المتحنة : 12/ الطلاق: 1].
  - \_ ( النبيءُ إلى) [ التحريم : 3].
    - حكمها: يجوز فيها الوجهان: •
- \_ إبدالها (أي الهمزة الثانية) واوا مكسورة ( النبيءُ ولي) وهو المقدم -.
  - \_ التسهيل بين بين . ( النبيءُ ولي).

# هر ثالثا: ثلاث همزات في كلمة واحدة گ

- \_ ليس في القرآن من ذلك إلا ثلاث كلمات وهي:
  - 1. ﴿ أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ ﴾ [ الزخرف 58].
- 2. ﴿ أَآمَنْتُمْ ﴾ [الأعراف: 123/ طه: 70/ الشعراء: 48].
  - 3. ﴿ ءَالآنَ ﴾ [يونس: 51. 91].

## حكم هذه الكلمات الثلاث:

- ﴿ أَآلَمْتِنَا / أَآمِنَتُم ﴾ تحقق فيها الهمزة الأولى، وتسهل الهمزة الثانية وجها واحدا .
  - - \_ ( أآمنتم ) - ( أ أمنتم ).
  - 2. أما كلمة ( عالآن ) [يونس: 51 . 91] ففيها عند الإمام قالون:
    - \_ تسهيل همزة الوصل مع النقل في لام البدل ﴿ أَ لاَن ﴾ .

\_ إبدال همزة الوصل ألفا مع النقل في لام البدل، ومد الألف بالقصر والطول [6/2] ﴿ أَالاَن ﴾ .

#### فائدة:

\* وجه المد (بحركتين ) هو الاعتداد بالعارض وهو فتحة النقل ﴿ أَالاَنَ ﴾ ، فيكون من باب المد الطبيعي .

\* \_ ووجه المد (6 حركات ) هو الاعتداد بالأصل ، وهو سكون اللام بعد حرف المد، فيكون من باب اللازم . ﴿ آلاَنَ ﴾ .

# الوقف والابتداء كه

أولا: الوقف:

إنَّ الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم ها، إذ لا يُفهم معنى كلام الله تعالى إلاَّ بتحري الوقف والابتداء الجائزين.

ومعرفة الوقف والابتداء هي من الترتيل المأمور به بقوله تعالى: ﴿ وَرَتُلُ القرآن ترتيلا﴾ [المزمل: 4] .

قال الإمام على رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ :" الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف"، وقال ابن الأنباري " من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء".

\* تعريف الوقف:

لغة: الكفّ والحبس ، تقول : وقف الدابّة: أي حبستها.

اصطارحا: قطع الصوت عن الكلمة زمنا نُنفس فيه عادةً، بنية استئناف القراءة فهو قطع).

تعريف السكت: أغة: الصمت.

اصطلاحا: قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس.

## تعريف القطع:

لغة: الإبانة، والإزالة، و الحبس، ومنه قولهم :انقطع الغيث إذا احتبس. اصطلاحا: قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء. وتستحب الاستعاذة بعده للقراءة المستأنفة.

- أنواع الوقف: ينقسم الوقف إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ، وهي :
- □ أنواع الوقف بالنظر إلى التعلق اللفظي والمعنوي : ينقسم الوقف بهذا الاعتبار
  - 1) الوقف التام: وهو الوقف على كلام لا تعلّق له بما بعده. لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما يوجد في رؤوس الآي ، وعند انقضاء القصص ، وأواخر السور.

مثل: الوقف على لفظ "الدين" في: ﴿ ملك يوم الدين ﴾ [ الفاتحة : 3]، و كالوقف على لفظ "المفلحون" في : ﴿ أُولئك على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون ﴾ [ البقرة : 5] .

حكمه : يجوز الوقف عليه ، والابتداء بما بعده. وسُمي تاماً لتمام لفظه، وانقطاع ما بعده عنه .

الوقف الكافي: وهوا لوقف على كلام له تعلق بما بعده من جهة المعنى
 دون اللفظ .

\_ أو هو الوقف على ما تمّ في نفسه وتعلق بما بعده معنّى لا لفظا . مثل: الوقف على" قلوبكم في قوله تعالى : ﴿ ختم الله على قلوبكم

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) [البقرة: 7]. و كالوقف على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) [البقرة: 7]. و كالوقف على لفظ أولئك هم المفلحون ) [ البقرة: 5] ، و كالوقف على لفظ "آمنوا " في قوله تعالى : ﴿ يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) [البقرة: 8].

حكمه: يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده.وسُمي كافيا لكفايته مع وجود التعلق المعنوي.

(3) الوقف الحسن: وهو الوقف على ما تم في نفسه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، (ولكن الوقف عليه يؤدي معنى صحيحا في نفسه)

مثل: الوقف على ( الحمد لله) وعلى (العالمين)، وعلى ( الرحمن ) وعلى ( الوحيم).

حكمه: يجوز الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آية. وسُمي حسنا لحسن الوقف عليه، مع كونه وسط الكلام المتصل.

4) الوقف القبيح: هو الوقف الذي لا يفهم منه المراد .

او هو الوقف على ما لم يتم ، لتعلقه بما بعده لفظًا ومعنى ،كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، أو على المبتدأ دون خبره ، أو فعل دون فاعله.

\_ أو كالوقف على ما يوهم خلاف المعنى المراد ، أو مع سوء الأدب مع الله ، كالوقف على لفظ " يستحيى " في الآية : ﴿ إِنَّ الله لا يستحيي أن

يضرب مثلا ما بعوضة [ البقرة: 26] ، و كالوقف على لفظ "يهدي" في الآية : ﴿ وَأَنَّ الله لا يهدي كيد الخائنين } [يوسف: 52]. وكالوقف على لفظ الجلالة في قوه تعالى : ﴿ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾. [ البقرة: 256] .

\_ وكذلك لا يجوز الوقف على النفي الذي بعده إثبات قبل ذكر الإثبات، في قوله تعالى:

﴿ فاعلم أنّه لا إله إلا الله ﴾ إن وقف على لفظ " إله "، وكالوقف على لفظ " أرسلناك " في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَنَدْيُراً ﴾ .

حكمه: لا يجوز الوقف عليه اختيارا، ويجوز الوقف عليه لضرورة، ولكنه لا يجوز الابتداء بما بعده بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها، أو بما قبلها.

□ أنواع الوقف بالنظر إلى ما يوقف به من سكون، أو إبدال، أو حذف، أو نحوها:

1\_ الوقف بالسكون: وهو تجريد الحرف عن الحركات الثلاث. وهو الأصل في الوقف.

( إلا الحرف المنون المنصوب فيوقف عليه بالإبدال ويمد بمقدار حركتين ويُسمى مد العوض).

2 \_ الوقف بالإبدال : ويكون في موضعين:

\_ التنوين المنصوب مثل: (غفورًا، رحيمًا) فيبدل التنوينُ ألفا في الوقف، ويمد بمقدار حركتين (مد العوض). تاء التأنيث المتحركة اللاحقة للأسماء إذا رُسمت "هاء" - أي مربوطة - مثل:
 الجنّة ،الرحمة. (أي تبدل التاء هاءً ، " الرحمه ، الجنّه " ) .

.. اللوقف بالمتذف: ويكون في أربع حالات:

- - أفر التنوين المرفوع والمجرور: فيوقف على الحرف المنون بالسكون بعد حدف التنوين (غفورُ، رحيمُ، عليم)
  - حذف صلة ميم الجمع "عند الوقف على الميم" في : ﴿ وَاسْتَفْتِهِمْ أَلِهِ بِكَ ﴾ .
  - حذف صلة هاء الضمير " عند الوقف على هاء الضمير" في : ﴿ قال له صاحبه ﴾.
  - حذف الياءات الزوائد " عند الوقف على العين " في : ( دعوة الداع ك) .

4 \_ الوقف بالروم:

\_ الرُّوم : هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها.

أو: هو النطق ببعض الحركة.

ويجوز الروم وقفا في حركتين وهما: الضمة والكسرة .

مثل: (يعلمُ)، (نستعينُ)، ( بسم الله الرحمن الرحيمِ )، ( وفي السماءِ).

5 ــ الوقف بالإشمام: وهو أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف المضموم ساكنا على صورهما إذا نطقت بالضمة.

\_ ولا يكون الإشمام إلا في الحرف المضموم .

مثل: ( الله الصمد) ، ( نستعينُ) .

#### ملاحظات:

\_ يكون الروم ، والإشمام في غير الوقف في ثلاث كلمات في القرآن الكويم :

﴿ تامـنا ﴾ [ يوسف: 11 ] ( روم / إشمام)

( سے؛ (¹) [هود: 77] ، [ العنكبوت: 33] ( إشمام).

(سيئت) [الملك27] (إشمام).

ولا يجوز الروم و الإشمام في الحركة العارضة مثل ( وبشرِ الذين)، ولا في تاء التأنيث المرسومة هاء ( رحمة، موعظة) ولا في ميم الجمع .

4. أنواع الوقف بالنظر إلى الباعث عليه:

- وقف اختیاری: وهو الذی یقصده القارئ باختیاره ومن غیر عروشی سبب خارجی.
- وقف اختباري: وهو الوقف الذي يطلب من القارئ بة حمد المتحانه في كيفية الوقف على الكلمة.
  - 3) وقف اضطراري: وهو الوقف عند ضيق النفس ونحوه.
- 4) وقف انتظاري: وهذا لمن يجمع القراءات فيقف عند كلمة ليعطف عليها
   أوجها أخرى من وجوه القراءات

1 تلفظ الياء في ( سيء) ( سينت) كما يلفظ حوف "11 " بالفرنسية.أو قريبا منه ، وهذا لا يؤخذ إلا بالتلقي .( وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة و كسرة جزء الضمة مقدم وهو الأقل و يليه جزء الكسرة و هو الأكثر .

#### فائدة 1:

\_ لا يجوز الوقف على "ما" أو " اللام" في ( فمال هؤلاء ) في قوله تعالى : فلا المؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ﴾ [ النساء :78]، إلا اختبارا "بالموحدة"،أو اضطرارا فقط . فإذا وقف على "ما"أو "اللام" في حالة الامتحان أو الاضطرار فلا يجوز الابتداء باللام أو بـ "هؤلاء"لما في ذلك من فصل الخبر عن المبتدأ، و الجار عن المجرور .

#### فائدة 2:

- اعلم أخي الطالب أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب بحيث يأثم القارئ بتركه، و لا حرام بحيث يأثم فاعله ، لأن الوقف و الوصل لا يدلان على معنى يفوت بذهابهما إلا لسبب يستدعي تحريمه كأن يقصد الوقف على ما تقدم ذكره، فإن لم يقصد فلا إثم عليه .

### ثانيا: الابتداء:

هو الشروع في القراءة ابتداءً ، أو استئنافا بعد القطع أو الوقف ، ولا يكون إلا اختيارا، ولا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موفٍ بالمقصود.

أقسامه: ينقسم الابتداء إلى : جائزٍ وغير جائز.

- الجائز: هو الابتداء بما لا يخل بالمعنى.
- الممنوع(1): وهو ما يسمى بالابتداء القبيح، مثل الابتداء بقوله تعالى:
   ( ما وعدنا الله) من قوله تعالى: ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا﴾ [الأحزاب:12]، وكالابتداء من قوله تعالى: ﴿إن الله هو المسيح﴾. أو من قوله: ﴿يد الله مغلولة﴾، وكالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿ فبهت الذي كفر والله ﴾.

# المتفرقات تتعلق برواية قالون

1) ــ يسكن الإمام قالون هاء ضمير المذكر الغائب المنفصل المرفوع ، وكذا المؤنث ( هو /هي ) في الحالات الآتية :

- إذا وقعا بعد "الواو" نحو : ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير ﴾ [التغابن: 1] ، ﴿ فكأين من قرية أهلكناها وَهْيَ ظَالمة ﴾ [الحج : 45] .
- إذا وقعا بعد "الفاء" نحو: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُمْ مَنْ شَيْءَ فَهُو َ يُخْلِفُهُ ﴾
   [ سبأ: 39]، ﴿ فَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيةً أَهْلَكُناهَا وَهُيَ ظَالمَةٌ فَهُيَ خَاوِيةً عَلَى عروشها ﴾ [الحج: 45].
- إذا وقعا بعد "اللام" نحو : ﴿ و إن الله لَـــَهْوَ خير الرازقين ﴾ [الحج : 58] . ﴿ و إن الدار الآخرة لَـــهْيَ الحيوان ﴾ [العنكبوت : 64] .
- إذا وقعا بعد " ثمّ " نحو : ﴿ ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾
   [القصص : 61] وهي الكلمة الوحيدة في القرآن .
- 2) \_ يقرأ الإمام قالون كلمة (بيوت) بكسر الباء مطلقا ، فتلفظ: ﴿ وِ تَنْحَتُونَ الجَبَالُ بَيُوتًا ﴾ ﴿ وِ تَنْحَتُونَ الجَبَالُ بِيُوتًا ﴾ [الأعراف:74]، ﴿ و ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ [البقرة:189].

#### فائدة:

- إذا وقعت كلمة " البيت" مفردة فلا يشملها الحكم السابق [كسر الباء] مثل قوله تعالى : ﴿ و لله على الناس حج البيت ﴾ [آل عمران · 97] ، ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقل وقع أجره على الله ﴾ [النساء: 100] .

3) \_ روي عن الإمام قالون الخلاف في النطق في أربع كلمات (من جهة الإسكان ، و الاختلاس(1) ) وهي :

﴿ نَعِمًّا / تَعَدُّوا / يَهَدِّي / يَخَصِّمُونَ ﴾ .

1. ﴿ نِعِمًا ﴾، نحو قوله تعالى : ﴿ فَنعِمًا هي ﴾ [ البقرة : 1. ﴿ وَالْمِسْكَانَ هُو المقدم ) : 271 ] فيها الوجهان ( و الإسكان هو المقدم ) :

\_ كسر النون و اختلاس كسرة العين .

ــ كسر النون و إسكان العين.

2. ﴿ تعدُّوا ﴾ ، قال تعالى : ﴿ وقلنا لهم لا تَعدُّوا في السبت ﴾ [ النساء : 154] فيها الوجهان ( و الإسكان هو المقدم):

ــ اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال .

\_ إسكان العين مع تشديد الدال .

\_ الاختلاس : هو خطف الحركة بسرعة بحيث يذهب ثلثها و يبقى ثلثاها ،

أو بعبارة أخرى : هو النطق بمعظم الحركة ، ويقدر بثلثيها ، و يكون بالإسراع حال النطق بالحركة حتى يذهب بعضها ،على أن يكون الثابت منها أكثر من الذاهب .

- 35: ﴿ يَهَدِّي ﴾ ، قال تعالى : ﴿ أمن لا يهدي ﴾ [ يونس : 35
  - ]، فيها الوجهان (و الإسكان هو المقدم) :
  - ــ فتح الياء و اختلاس فتحه الهاء مع تشديد الدال .
    - ـ فتح الياء و إسكان الهاء و تشديد الدال .
- 4. ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾ ، قال تعالى : ﴿ تأخذهم وهم يَخَصِّمُونَ
  - ﴾ [ يسس: 49] فيها الوجهان (و الإسكان هو المقدم) :
    - \_ إسكان الخاء و تشديد الصاد .
    - اختلاس فتحة الخاء و تشديد الصاد .
- 4) إذا التقى ساكنان في كلمتين ، أولهما آخِرُ الكلمة الأولى ، و الآخَرُ أول الكلمة الثانية ، فإنَّ الساكن الأول يُضم و لكن بشروط :
  - \_ أن تكون الكلمة الثانية فعلا.
  - \_ أن يكون أول هذا الفعل همزة وصل تُضمُّ عند الابتداء .
    - \_ كون ثالث هذا الفعل مضموما ضما لازما .
  - ومن أمثلة ذلك : ﴿ فَمِنُ اضْطُرِ ﴾ ، ﴿ قُلُ ادْعُوا ﴾.
  - لقد أحصى بعض العلماء الكلمات التي تضم عند الإمام قالون \_ في القرآن \_ مما جمع الشروط المتقدمة فوجد أن الحروف التي تأتي ساكنة قبل همزة الوصل المضمومة حال الابتداء بها هي :
  - ( اللام / التاء النون / الواو / الدال /التنوين) ولقد جمعت في عبارة [ نلتُ وُدًّا ] وأمثلتها :

- \_ ﴿ قُلُ ادْعُوا ﴾ ، ﴿ قُلُ انْظُرُوا ﴾.
- ـــ ﴿ وَ قَالَتُ اخْرُجِ﴾ .ولا يوجد غيرها .
  - \_ ﴿ فَمِنُ اصْطُرِ ﴾ ، ﴿ أَنُ اشْكُر ﴾ .
- \_ ﴿ أَوُ الْقُصِ ﴾ . ﴿ أَوُ ادْعُوا ﴾ . \_ ﴿ وَلَقَدُ اسْتَهْزَئَ ﴾ .
  - \_ ﴿ مَتَشَابِهِ انظُرُوا ﴾ و تقرأ : ( مُتَشَابِهِ لَ نُظُرُوا )

#### فوائد:

1- إذا لم تكن الكلمة الثانية فعلا فلا يضم أول الساكنين ، مثل : ﴿ إِنِ الْمُرُوِّ ﴾ ، ﴿ قُل الرُّوح ﴾ ، ﴿ قُل الرُّوح ﴾ ،

2\_ تضم همزة الوصل حال الابتداء بما إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما<sup>(1)</sup>، أو كان الفعل مبنيا للمجهول، وفيما عدا ذلك تكسر همزة الوصل، أو تفتح حال الابتداء بما ، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوح ﴾ ، ﴿ إِنِ الحُكم ﴾ ، ﴿ أَنِ اصْرِب ﴾ ، ﴿ فإن انْتَهُوا ﴾.

3\_إذا كان أول الفعل همزة وصل تُكسر عند الابتداء فلا يُضم أول الساكنين نحو: ﴿ أَنِ اسْر ﴾، ﴿قُلُ اسْتَهْزُءُوا ﴾.

4\_ إن الأسماء التي تبدأ بممزة مكسورة و الواردة في القرآن الكويم سبعة أسماء : ﴿ ابن / ابنة / اثنان / اثنتان / امرؤ / امرأة / اسم ﴾ .

<sup>1</sup>\_ أي ضما أصليا ،و لمعوفة ما إذا كان الضم لازما أم لا ، ننظر في صيغة المضارع للفعل ، فإذا كان مضموما فضمه لازم ، ومثال ذلك : ﴿ أَدْعَاوا / أَلْقُص / أَنْظُر ﴾ فمضارع هذه الكلمات : ﴿ يَدَعَاو / يَنْقُص / يَنْظُور ) ، أما إذا لم يكن الثالث مضموما في المضارع فضمه غير لازم، ومثال ذلك : ﴿ إِمْشُوا / إِنْتُوا / إِنْتُوا ﴾ فمضارعها: ﴿ يَمْشِي / يَبْنِي / يَأْتِي ﴾.

## المراءة الإمام قالون كه

الحالة (1):

— إذا جاء في آية ميما جمع ، وكان بعد الميم الأولى همزة قطع : مثل قوله تعالى: ﴿ أَانْذُرْهُمْ أَمْ لَمْ تَنْذُرْهُمْ لَا يؤمنون ﴾ ففي هذه الحالة للإمام قالون ثلاثة أوجه :

1\_ الإسكان في الميمين [ أانذرهم / تنذرهم ] .

2\_ صلة الميمين بواو صلة صغرى . [ أانذرهم و / تنذرهم و] .

3 صلة الميم الأولى صلة كبرى (4حركات)، وصلة الميم الثانية صلة صغرى

. .( كتان ). .

[ أانذرهمُ و (4حركات ) [ تنذرهمُ و (حركتان)].

الحالة (2): إذا جاء في آية ميما جمع و كان بعد الميم الثانية همزة قطع: مثل قوله تعالى: ﴿ و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ﴾.

ففي هذه الحالة للإمام قالون ثلاثة أوجه :

1\_ الإسكان في الميمين . [شياطينهم معكم]

2\_ صلة الميمين بواو صلة صغرى . [شياطينهم و المعكم و ]

3 صلة الميم الأولى صلة صغرى (2/حركتان) ، وصلة الميم الثانية صلة
 كبرى (4 حركات). [شياطينهم و(2/حركتان) /معكم وإنما (4 حركات).]

## الحالة (3):

إذا تقدم مد منفصل على ميم الجمع:

مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنْ تَنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم ﴾. ﴿ كُلمَا أَضَاء هُمْ مشوا فيه ﴾

ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه :

1 ـ قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع

2\_ قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين)

3 - توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع

4\_ توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين)

## الحالة (4):

إذا تقدمت ميم الجمع على مد منفصل:

مثل قوله تعالى: ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾.

﴿ يجعلون أصابعهم في ءاذاهم ... ﴾ ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه:

1- إسكان ميم الجمع مع قصر المنفصل.

2\_ إسكان ميم الجمع مع توسط المنفصل.

3\_ صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين) مع قصر المنفصل.

4\_ صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين) مع توسط المنفصل.

#### فائدة :

إذا اجتمع مدان منفصلان أو أكثر فينبغي على القارئ أن يسوي بين هذه المدود ، القصر مع القصر ، و التوسط مع الوسط .

## الحالة (5):

إذا تقدمت ميم الجمع على المنفصل، ووقع بعد ميم الجمع همزة قطع، فإن المد في صلة ميم الجمع يكون من باب المد المنفصل، و ينبغي على القارئ مراعاة تسويته مع المد المنفصل، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ و إذا قيل لهم عامنوا كما عامن الناس ﴾

\_ ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه:

1\_إسكان ميم الجمع مع قصر المنفصل.

2\_ إسكان ميم الجمع مع توسط المنفصل.

3\_ صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين) مع قصر المنفصل.

4\_ صلة ميم الجمع (بمقدار أربع حركات) مع توسط المنفصل.

### : (6) الحالة

إذا تقدم مد منفصل على ميم الجمع ، ووقع بعد ميم الجمع همزة قطع، فإن المد في صلة ميم الجمع يكون من باب المد المنفصل ، و ينبغي على القارئ مراعاة تسويته مع المد المنفصل، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ و في أنفسكم أفلا تبصرون ﴾

ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه :

1\_ قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع.

2 قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع (بمقدار حركتين)

3 توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع

4\_ توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع (بمقدار أربع حركات) فائدة:

- لا يجوز قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع بالتوسط ، و لا عكسه. ( أي لا يجوز قصر صلة ميم الجمع مع توسط المنفصل)

الحالة (7):

\_ اجتماع لفظ التوراة مع ميم الجمع: ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنْتُكُمْ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾

ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه :

1\_ فتح التوراة مع إسكان ميم الجمع

2\_ فتح التوراة مع صلة ميم الجمع ( بحركتين ).

3\_ تقليل التوراة مع إسكان ميم الجمع.

4\_ تقليل التوراة مع صلة ميم الجمع ( بحركتين ).

### الحالة (8):

\_ اجتماع لفظ التوراة مع مد منفصل: ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ وَكَيْفَ يُحَكَّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ .

ففي هذه الحالة للإمام قالون أربعة أوجه:

1\_ فتح التوراة مع قصر المنفصل.

2\_ فتح التوراة مع توسط المنفصل.

3 تقليل التوراة مع قصر المنفصل.
 4 تقليل التوراة مع توسط المنفصل.

#### الحالة (9):

- \_ اجتماع لفظ التوراة مع مد منفصل، و مع ميم الجمع:
- \_ إذا اجتمع لفظ التوراة مع المد المنفصل وميم الجمع ، فإن الأوجه الجائزة عند الإمام قالون ثمانية أوجه ، لأن له في لفظ التوراة الفتح و التقليل ، وفي المد المنفصل القصر و التوسط ، وفي ميم الجمع الإسكان و الصلة .
- \_ ومما يجب التنبيه عليه أنه لا عبرة لتقدم أيّ من العناصر الثلاثة ( لفظ التوراة، أو المد المنفصل ، أوميم الجمع ) و الحكم يبقى ثابتا لا يتغير.
- \_ وعلى القارئ مراعاة ترتيب الأوجه فيقدم في لفظ التوراة الفتح ، وفي ميم الجمع الإسكان ، وفي المد المنفصل القصر.
- \_ ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَالْهُ هَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

## ففي هذه الحالة للإمام قالون ثمانية أوجه:

| ميم الجمع       | لفظ التوراة | المد المنفصل   |
|-----------------|-------------|----------------|
| (کنتم )         |             | (لبني إسرائيل) |
| إسكان ميم الجمع | فتح         | قصر(*)         |
| صلة ميم الجمع   | فتح         | قصر            |
| إسكان ميم الجمع | تقليل       | قصر            |
| صلة ميم الجمع   | تقليل       | قصر(*)         |
| إسكان ميم الجمع | فتح         | توسط           |
| صلة ميم الجمع   | فتح         | توسط(*)        |
| إسكان ميم الجمع | تقليل       | توسط           |
| صلة ميم الجمع   | تقليل       | توسط           |

\_ ومنع بعض العلماء ثلاثة أوجه (\*)، فتكون الأوجه الجائزة لقالون في مثل هذه الحالات خمسة ، و الأوجه الممنوعة هي :

1 ــ فتح التوراة مع قصر المنفصل و إسكان ميم الجمع .

2\_ فتح التوراة مع توسط المنفصل و صلة ميم الجمع .

3 \_ تقليل التوراة مع قصر المنفصل و صلة ميم الجمح .

\_ إلا أن المقروء به و المشهور ؛ جواز الأوجه الثمانية.

الحالة (10):

اجتماع مد منفصل مع همزتين مفتوحتين في كلمتين(مغيرة بالإسقاط) : ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَـاءً أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.. ﴾ ــ تقرأ (جَـاءً أحَدٌ) عند الإمام قالون : [جَــا أَحَدٌ] . وفي هذه الحالة للإمام قالون ثلاثة أوجه :

| الهمزتان المفتوحتان في كلمتين | المد المنفصل |
|-------------------------------|--------------|
| ( جا أحد)                     | ( مرضى أو )  |
| قصر                           | قصر          |
| توسط                          | قصر          |
| توسط                          | توسط         |

و إذا أضف معهما ميم الجمع في الآية (كنتم) صارت مجموع الأوجه ستة ،
 وهي :

| الهمزتان المفتوحتان في كلمتين | المد المنفصل | ميم الجمع         |
|-------------------------------|--------------|-------------------|
| ( جا أحد)                     | ( مرضى أو )  | (كنتمُ)           |
| قصر                           | قصر          | إسكان ميم الجمع   |
| توسط                          | قصر          | إسكان ميم الجمع   |
| توسط                          | توسط         | إسكان الميم الجمع |
| قصر                           | قصر          | صلة ميم الجمع     |
| توسط                          | قصر          | صلة ميم الجمع     |
| توسط                          | توسط         | صلة ديم الجمع     |

: (11) الحالة

اجتماع مد منفصل مع همزتين مضمومتين في كلمتين:

ومثال ذلك قوله تعالى . ﴿ وَمَنْ لا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ ﴾ . فوليساءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ .

\_ تقرأ (أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ) عند الإمام قالون : [ أَوْلِيَا أُولَئِكَ] .

ففي هذه الحالة للإمام قالون ثلاثة أوجه:

| الهمزتان المضمومتان في كلمتين | المد المنفصل         |
|-------------------------------|----------------------|
| (أَوْلِيَاهُ أُولَئِكَ)       | (دُونِهِ مے أُولِيا) |
| توسط                          | القصر                |
| قصر                           | القصر                |
| توسط                          | التوسط               |

## : (12) الحالة

اجتماع مد منفصل مع همزتين مكسورتين في كلمتين ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَـــُؤُلاءِ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴾. \_\_ تقرأ (هَـــُؤُلاءِ إِلا) عند الإمام قالون : [هَـــُؤُلاه إِلاّ] . فقى هذه الحالة للإمام قالون ثلاثة أوجه :

| الهمزتان المكسورتان في كلمتين | المد المنفصل  |
|-------------------------------|---------------|
| (هَــٰؤُلا• إِلاّ)            | (هَــــؤُلاء) |
| توسط                          | القصر         |
| قصر                           | القصر         |
| توسط                          | التوسط        |

: (13) الحالة

اجتماع مد منفصل مع همزتين مكسورتين في كلمتين ،ومع ميم الجمع:
ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَــُولُاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾

\_ تقرأ (هَــٰؤُلاَء إن) عند الإمام قالون : [هَــٰؤُلا • إن] .

ففي هذه الحالة للإمام قالون ستة أوجه:

| ميم الجمع       | الهمزتان المكسورتان في | المد المنفصل |
|-----------------|------------------------|--------------|
| ( كنتم )        | كلمتين                 | (a) ika)     |
|                 | ( هؤلا• إن )           |              |
| إسكان ميم الجمع | التوسط                 | القصر        |
| صلة ميم الجمع   | التوسط                 | القصر        |
| إسكان ميم الجمع | القصر                  | القصر        |
| صلة ميم الجمع   | القصر                  | القصر        |
| إسكان هيم الجمع | التوسط                 | التوسط       |
| صلة ميم الجمع   | التوسط                 | التوسط       |

